

# www.helmelarab.net



قصة : دافني دو مورييه ترجمة وإعداد: د. أحمد خالد توفيق





### المؤلف



لما كنا قد وصلنا بسلام ونجاح إلى الكتيب الثلاثين ؛ فقد حان الوقت لنقدم قصة متميزة على سبيل الاحتفال ، وكما فعلنا في

( لا تنظرى الآن ) مجموعة قصصية ممتعة لكاتبة إنجليزية عظيمة الشهرة ، هي (دافني دومورييه) .. وقد لا يعرف البعض الاسم لكنهم \_ بالتأكيد \_ شاهدوا فيلمى (الطيور) و ( ربيكا) عن قصتين شهيرتين لها ، والقصتان قدمهما سيد التشويق (ألفريد هتشكوك) وإن كان \_ باعترافه \_ قد تحرر كثيرًا جدًا من النص الأصلى . . فعادته هي أن يقرأ الرواية مرة واحدة فقط، ثم ينساها تمامًا ، ويشرع في إخراج الفيلم بطريقته الخاصة!

Coldres Marie Marky سلسلة جديدة ، تقدُّم لك أروع ما يزخر به الأدب العالمي ، في مختلف صنوفه ..

من الألغاز البوليسية إلى الرواية الرومانسية .. من عالم المغامرات إلى آفاق الخيال .. من الفروسية إلى دنيا الأساطير .. ومن الشرق إلى الغوب .. وإلى الحضارة ..

وإليك ..

د. سیک فاردو

ولدت (دافنی دومورییه) فی (لندن) عام ۱۹۰۷، وتلقت تعلیمها فی البیت مع شقیقاتها، وفی سن الثامنة عشر کتبت أولی مجموعاتها القصصیة التی تحمل اسم (شجرة التفاح)، والتی لم تنشر إلا عام ۱۹۵۲.

وفى عام ١٩٣٢ تزوجها الميجور جنرال (فردريك براوننج)، وعاشا فى (كورنوول) حيث رزقا بثلاثة أطفال ..

فى عام ١٩٣٦ قدمت لنا (حانة جامايكا) التى حققت نجاحها الأدبى .. وتحكى عن المهربين فى ساحل (كورنوول) ، وقد كافأ (ألفريد هتشكوك) هذه الرواية بأن أخرجها للسينما عام ١٩٣٩ ..

وجاءت قصة (ربيكا) عام ١٩٣٨ لتتوج شهرتها (\*).. وفي عام ١٩٤١ قدمت لنا ( تُهير فرنشمان ) ، وهي رواية شهيرة بدورها ..

يقول النقاد: إن أسلوب (دافنى دومورييه) شديد الميلو درامية ، وإنها لم تقدم أعمالاً أدبية جادة ، وإنما أعمالاً مسلية لا أكثر ..

والحق إن (دافنى) قد برهنت عن براعة شديدة ككاتبة غموض وكاتبة تشويق ، خاصة فى قصصها الشهيرة (ابنة عمى راشيل) و (الطيور) و (موعد).. ثم القصة الحالية (لا تنظرى الآن) التى كتبتها عام ١٩٧١، وتعكس اهتمامًا شديدًا بما وراء الطبيعة ..

وقد توفيت (دافني) عام ١٩٨٩ بعد ما صارت علامة من علامات الأدب الإنجليزي المعاصر ..

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> كتبت (دافنى) ربع هذه الرواية فى مصر ، حيث كان زوجها ضابطًا هناك ..

### أهم أعمال (دافني دومورييه):

- الروح المحية ( ١٩٣١ ) .
- لن أعود شابًا ثانية ( ١٩٣٢ ) .
  - حانة جامايكا ( ١٩٣٦ ) .
    - ربیکا ( ۱۹۳۸ ) .
  - الجبل الجانع ( ١٩٤٣ ) .
  - جنرال الملك ( ١٩٤٦ ) .
    - الطفيليات ( ١٩٤٩ ) .
  - ابنة عمى راشيل ( ١٩٥١ ) .
    - طيران الصقر ( ١٩٦٥ ) .

### ومن مجموعات قصصما القصيرة :

- شجرة التفاح ( ١٩٥٢ ) .
- هلمي ياريح .. هلم يا طقس ( ١٩٤٠ ) .
  - قصص مبكرة ( ١٩٥٩ ) .
  - نقطة الانهيار ( ١٩٥٩ ) .
  - لا تنظرى الآن ( ١٩٧١ ) .
    - الموعد ( ١٩٨١ ) .

## لا تنظري الآن



- « لا تنظرى الآن » -

قالها (جون) لزوجته - « .. لكن هناك فتاتين عجوزين على بعد منضدتين منا ، تحاولان تنويمى مغناطيسيًا .. »

على الفور تظاهرت ( لورا ) بالتثاؤب ، وميلت رأسها كأنما تفتش في السماء عن طائرة لا وجود لها ..

- « خلفك بالضبط » - أضاف - « لهذا لا يمكنك الاستدارة حالاً .. سيكون هكذا واضحًا أكثر من اللازم .. »

لعبت (لورا) أقدم لعبة فى العالم، وأسقطت منشفتها ثم اتحنت لتلتقطها، وأرسلت نظرة خاطفة من فوق كتفها الأيسر وهى تعتدل ثانية .. وعلى الفور بدت عليها أول علامات الهستيريا المكبوتة، وهمست :

- «لیستا فتاتین بل هما توءمان ذکران متنکران..» کان صوتها یوحی بنذیر نوبة ضحك لا تتحکم فیها ، فصب لها بعض الشراب وقال لها :

- « تظاهرى بأنك تشرقين ، حتى لا تلاحظا

ضحكك »، أنا الآن أعرف من هما .. إنهما مجرمان . يتنزهان في أوروبا ويغيران جنسهما في كل لحظة .. اليوم شعيقتان في (تورسللو) وغدًا شعيقان في (فينيسيا) فقط يبدّلان الثياب والجمتين .. »

- « لصا مجوهرات أم قاتلان ؟ »

ـ « آه ! قاتلان حتمًا .. لكننى أتساءل ، ترى هل لا حظاتى ؟ »

قاطعهما الساقى إذ جلب القهوة ، ووضع الفاكهة أمام (لورا) مما ساعدها على كتم عاصفة الضحك .. وسألته :

- « إننى أتساءل كيف لم نلاحظهما قبل الآن ؟ إنهما طويلتا القامة ، وعسير أن تفشل فى ملاحظتهما .. »

- « هذه المجموعة من الأمريكان ، والرجمل الملتحى ذو ( المونوكل ) الذى يبدو كالجواسيس .. لقد كانوا يحجبونهما عنا .. رباه ! ذات الشعر الأبيض ترمقنى ثانية ! »

أخرجت (لورا) علبة مساحيقها ، ووضعتها أمام وجهها لتعمل النزآة كعاكس ..

وقالت:

- « يبدو أنهما تنظران لى لا لك .. لحسن الحظ أننى تركت لآلئى لدى مدير الفندق »

وبالمسحوق لطخت خديها .. ثم قالت :

- «لقد فهمنا خطأ .. إنهما ليستا لصتين .. يبدولى أنهما ناظرتا مدرسة طيبتان في إجازة ، وقد ادخرتا كل مليم في حياتهما كي تزورا (فينيسيا) .. لابد أنهما جاءتا من مكان يُدعى شيئًا ك (والاباتجا) في (أستراليا) ، ولابد أن اسميهما (تيلي) و (تيني) ..» قال لنفسه : أخب الدأت تنتمي الم الم المنامة

قال لنفسه: أخيرًا بدأت تنتصر .. لو استطعت الحفاظ على هذا ، ولو استطعنا أن نتبادل النكات ، ونمارس التخيلات السخيفة بصدد القوم من حولنا ، أو نمضى ما بين متاحف الفنون ؛ عندها سيستقر كل شيء .. وسيلتئم الجرح وتعود الحياة لما كاتت عليه .. ستنسى ..

قالت (لورا):

« أتعلم ؟ كان هذا غداءً طيبًا جدًا ، وقد استمتعت به حقًا .. »

حمدًا لله .. حمدًا لله .. ثم اتحنى للأمام وبصوت هامس متآمر قال :

- « إن إحديهما ذاهبة لدورة المياه .. أتظنين أنها ستبدل جمتها هناك ؟ »

\_ « لا تقل شيئًا .. سأتبعها لأرى ما سيحدث .. » وراحت تزوم في رضا .. رأى المرأة تنهض قاصدة الحمام ، وكانت لها ملامح نسرية قوية ، طويلة القامة ، تعقص شعرها على الموضة الشائعة في أيام أمه ، ترتدى قميصًا رجوليًا وربطة عنق وسروالاً من ( التويد ) ..

كاتت هى وأختها توءمين تم نحتهما بنفس القالب ، والفارق الوحيد بينهما هو أن شعر الأخرى أكثر بياضًا ..

نهضت ( لورا ) لتلحق بالمرأة ، وقالت :

- « المهم ألا تضحك حتى لا أضحك بدورى .. تذكر حين أعود ألا تنظر لى حتى لو جئت معها ..»

- « خذى الحذر .. فلربما تحمل حقنة مخدرة تفرغها في جسدك .. »

وانصرفت لاحقة بفريستها ..

جلس وحده يدخن ، ويختلس النظر إلى الأخت الأخت الأخرى ..

الحمد لله .. لربما كاتت هذه العطلة هي ما تحتاج اليه (لورا) .. لربما قضت على اليأس الذي أحاط بها منذ ماتت طفلتها .. لقد قال له الطبيب :

- « إنها ستقهر الألم.. كلهن يقهرنه بعد حين ..» قال (جون):

- « نعم . لكن الطفلة كانت تعنى كل شيء لديها من البداية . . إن ابننا في سن المدرسة الآن ويعرف كيف يدبر أموره . . لكن ( لمورا ) كانت تهيم بها حبًا ..»

- « كلاكما صغير وسيكون لديكما أطفال آخرون » كلام سهل .. كيف تستبدل بحياة طفل محبوب حلمًا ؟ إن الطفلة القادمة ستكون لها ذاتيتها المختلفة وخصائصها المتفردة .. ستنام في الفراش الذي كانت ( كرستين ) تنام فيه ، لكنها لن تكون أبدًا ذلك الملاك الشمعي ذا الشعر الأسود الذي رحل ..

كانت المرأة ترمقه في ثبات الآن .. نظرة مليئة بالتركيز تخترقه لتشعره بعدم الراحة .. سحقًا للنساء !

فلتنظرى لى شذرًا كما تريدين .. هذه لعبة يلعبها اثنان .. ونفخ سحابة دخان في الهواء .

فى النهاية لم يستطع تحمل عينيها الزرقاوين ، فأشاح بنظره واستدار يطلب الفاتورة من الساقى .. لكنه ظل يشعر بوخز عينيها فى مؤخرة رأسه ..

نظر إلى ساعته .. لقد تأخرت (لورا) كثيرًا .. عشر دقائق على الأقل ..

ثم سمع صوت خطوات .. هذه التوعمة عائدة إلى المنضدة حيث أختها ، وكانت تقول ما لم يفهمه .. ما هذه اللكنة ؟ أأسكتلندية هي ؟

رآها تمد يدها لتساعد أختها على النهوض، ثم تحركتا عبر الحديقة كي تبتعدا عن عينيه ..

جاءت (لورا) أخيرًا بعد ما نفد صبره ، فقال لها : - « حسن .. يجب الاعتراف بأنك أخذت وقتك .. » ثم توقف حين رأى ذلك التعبير على وجهها :

\_ « ماذا هناك ؟ ماذا حدث ؟ »

كاتت مصدومة .. تأرجحت لتجلس إلى المائدة ، فسألها :

- « ماذا ؟ هل أنت مريضة ؟ » رفعت وجهها ، وتعبير حائر غريب على وجهها :

- « إنه رائع .. أروع شيء يمكن أن يكون .. إنها ليست ميتة بل هي معنا ! لهذا كانتا تحدقان فينا .. كان بوسعهما أن تريا (كرستين ) ! »

رباه! هذا ما كنت أخشاه .. لقد جنت! ماذا أفعل؟ افتعل ابتسامة وقال:

- « هيا بنا يا عزيزتى .. أما آن أن نرحل ؟ لقد دفعت الفاتورة ، ويمكننا الآن الذهاب لرؤية الكاتدرائية ، ويمكننا أن نركب ( اللنش ) إلى ( فينيسيا ) .. »

لم تكن تصغى لكلامه ، ولم يخترق صوته البهارها .. قالت :

- « يجب أن أحكى لك .. لقد تبعت العجوز إلى دورة المياه فوجدتها تغسل يديها فى الحوض ، وفجأة استدارت وقالت لى بلهجة سكوتلاندية قوية : لا تكونى تعسة ثانية .. لقد رأت أختى طفلتك الصغيرة ، جالسة بينك وبين زوجك وهى تضحك ! وربتت على رأسى مطمئنة .. آه يا (جون)!

لا تبد كهذا! أقسم أننى لا أختلق ما أقول .. » كان صوتها الملهوف يجعل قلبه يتب إلى فمه .. يجب أن يهدئها وأن يظهر تصديقه لها ..

- « إننى سعيدة يا ( جون ) سعيدة .. كنت أموت كمدًا طيلة هذه الأسابيع، لكننى كنت أدارى هذا عنك. الآن زال الكمد لأننى أعرف أن المرأة محقة .. كم هو رائع من .. لقد نسيت اسمها .. إنها طبيبة متقاعدة جاءت من ( إدنبرة ) ، أما من رأت ( كرستين ) فهى كفيفة منذ أعوام .. وكانت تدرس ما فوق الطبيعة ولها قوى نفسية معينة ، لكنها صارت وسيطة حقة حين أصابها العمى .. لقد وصفت ( كرستين ) بدقة حتى الفستان الأزرق ذي الأكمام الوردية الذى كانت ترتديه في عيد ميلادها .. »

والتقطت المنديل وتمخطت ، وقالت :

- « هي بخير .. وليس علينا أن نقلق .. »

قال لنفسه: لو كان هذا الشعور يسعدها فلن أرفضه .. لكننى أتمنى لو لم يحدث أساسًا .. إن هناك شيئًا منفرًا في قراءة الأفكار وتوارد الخواطر، ولا أحد يجد له تفسيرًا ..

سألها متظاهرًا بعدم القلق:

- « أنت لم ترتبى مقابلتهما ثانية .. أليس كذلك ؟ - « ولماذا يا عزيزتى ؟ لم يكن لديهما ما هو أكثر

لتخبرانی به .. ولسوف ترحلان فورا لتواصلا رؤیة العالم .. یا للعزیزتین ! إنهما أی شیء سوی لصتی جواهر أو قاتلتین ! »

ونهضت قائلة:

- « هلم ! ما دمنا في ( تورسيللو ) فيجب أن نرى الكاتدرائية .. »

واتجها معًا إلى قرب المرفأ ، حيث كانت المعدية تُنزل مجموعة جديدة من السياح ، ومشيا إلى ( سانتا ماريا أسونتا ) .

راحا يتأملان الكاتدرائية .. يتفحصان النقوش والرسوم على الجدران ، لكنه لم يستطع الاستمتاع خاصة أن الزحام جعل التذوق الفنى مستحيلاً .. ولم يمس قلبه الجمال البالغ الذي رآه .

رفع عينيه نحو الباب ، فقوجئ بالشقيقتين هناك .. كانت العمياء تتمسك بذراع أختها وهي تتبعها .. شعر بشلل كامل يغمره .. هذه هي النهاية .. لا مفر .. لا مستقبل .. شعور غريب غمره وزال سريعًا .. هاتان المجرمتان تمارسان نوعًا غريبًا من الحياة : تجوّلان حول العالم لتشعرا الناس بعدم الراحة ..

شعر ب ( لورا ) تجذب كمه :

- « أليست جميلة ؟ أليست هادئة ؟ »

- « من ؟! » -

ـ « الـ ( مادونا ) فى الصورة .. إن لها سحرًا يخترقك .. »

- « أ .. أعتقد ذلك لكنى لست متأكدًا .. »

ثم دعاها فى عصبية إلى الابتعاد بحجة شراء بعض البطاقات الفنية .. واقتادها إلى طريق ضيق خارج الكاتدرائية ، فقالت له :

- « لا أظن هذا الطريق يؤدى لمكان ما ، وهو موحل كذلك »

في نفاد صبر جذبها بعيدًا ..

كان يتذكر (كرستين) قبل إصابتها بالالتهاب السحائى المميت .. بالتأكيد كانت ستحب هذا المكان.. ربما كانت ستخلع حذائيها لتركض جوار الماء مصيبة أمها بالهلع ..

غاص قلبه في قدميه .. وتمنى ألا يرى الأختين ثانية ..

كان (اللنش) الذي أحضرهما من (فينيسيا) ينتظر.. وكل المسافرين قد احتشدوا فيه: الأمريكان والرجل

قال لها :

- « أين تتناولين العشاء ؟ »

\_ « ثمة مطعم قرب كنيسة (سان زاكاريا) .. دعنا نقصده .. »

مشيا عبر (فوندامنتا ديلا أرسينالى) .. كانت هناك حارتان ، إحداهما لليمين والأخرى لليسار ، وتردد (جون) بصدد الاتجاه الأمثل .. ثم قرر أن يمشيا في الحارة اليسرى ..

كان ممرًا ضيقًا يطل على البحر .. وهو مكان دافئ في الصباح ، لكنه في الليل بدا كئيبًا بائسًا .. النوافذ والأبواب كلها موصدة ، والظلام دامس ، والقوارب المتراصة على المرفأ كأنها التوابيت ..

قالت ( لورا ) :

- « لا أذكر هذا المكان ولا أحبه .. »

- « أنا أعرف أين نحن بالضبط .. »

وعبرا جسرًا صغيرًا عندما سمعا صرخة .. جاءت من أحد المنازل لكن أيها ؟ مستحيل أن تعرف ، وهمست (لورا):

\_ « ما كان هذا ؟ »

ذو ( المونوكل ) .. كل ما يريده الآن هو العودة إلى ( فينيسيا ) ثانية ..

مضى القارب عبر القنال إلى البحيرة .. وقالت له ( لورا ) وهى تريح رأسها إلى صدره : - «كان يومًا جميلاً بحق ولسوف أذكره ما حييت ..» ليكن .. ما دام هذا يجعلها سعيدة ..

الآن يريان روعة (فينيسيا) وسماءها البراقة ، وما زال بها الكثير مما ينتظر أن يرياه .. كان فندقهما قريبًا من (جرائد كاتال) ، وهو فندق مريح .. وابتسم لهما موظف الاستقبال وهو يعطيهما المفتاح..

كانت غرفتهما مريحة بدورها ، لكن لها طابع كل غرف الفنادق الغريب .. هذه غرفتنا لفترة لكن ليس بعد ذلك .. إذ نعيش فيها سنجلب لها الحياة ، وحين نتركها لن توجد ثانية ، وتغيب في العدم ..

غادرا الفندق إلى الليل الدافئ الناعم ، والسحر حولهما في كل صوب ..

- « لنمش حتى تتفتح شهيتنا للعشاء الهائل! » -

- « لكن ليكن رخيصًا .. فقد أنفقنا الكثير اليوم .. » الجندولات تتراقص على الماء ، والكل يبحث عن المتعة غير ذات الهدف ..

- « أحد السكارى .. هلمى .. »

لم تكن صرخة سكير ، بل هى شبيهة بصرخة رجل يتم خنقه ، وسرعان ما تلاشت ، إذ صارت قبضة الخاتق أقوى ..

كاتت تسبقه فى المشى ، وقد جدت فى سيرها .. ولاحظ (جون) شيئًا صغيرًا يخرج من بدروم أحد المنازل ثم يثب إلى قارب .. كاتت طفلة .. طفلة صغيرة لا تزيد على خمس سنوات ، ترتدى معطفًا قصيرًا فوق تنورتها ، وكبود يغطى رأسها ..

كانت تثب من قارب لآخر ، كأنها مصممة على الفرار .. وانزلقت فى مرة فاحتبست أنفاسه تم استردت توازنها .. في النهاية ركضت فوق درجات منزل على الناحية الأخرى ، واختفت هناك ..

لم تكن (لورا) قدرأت شيئًا من هذا، وسرة ذلك .. لربما كان للمشهد - الذي له علاقة أكيدة بالصرخة - أثر مخيف على أعصابها ..

اتجها ببطء عبر الزقاق .. وكان يتظاهر بثقة لا يملكها ..

سألته:

- « لا صرخات أخرى .. أليس كذلك ؟ »

- « بلى .. كان شخصًا سكيرًا .. » .

أخيرًا وصلا إلى جسر آخر .. وقد أدركا أنهما ضلا الطريق حقًا .. هنا لدهشته رأى أناسًا يمشون فى شارع مضىء وصار المشهد مألوفًا ..

قال لها :

- « كما قلت : هذه هى (سان زاكاريا ) .. لابد أن مطعمك ليس بعيدًا .. »

وشعر برضًا لأنهما على الأقل سيريان الأضواء المبهجة والناس بعد كل هذا الصمت والظلام .. ورأى لافتة (ريستوراتتي) \_ مطعم \_ تضيء من بعيد ..

دخلا المطعم وسط الصخب وصوت الضحك ورائحة البسطرمة .. وكانت قائمة الطعام هائلة مكتوبة بحبر بنفسجى اللون ..

ووقف الساقى ينتظر ما سيطلبان ، وهنا نظر (جون ) حوله فرأى التوءمين في ركن القاعة ! لا بد أنهما وصلتا حالاً لأنهما كانتا تنزعان معطفيهما والساقى يقودهما للمنضدة ..

لا بد أنهما كانتا تتبعانهما .. لماذا اختارتا هذا المطعم من كل ( فينيسيا ) ؟ مالم تكن ( لورا ) قد اتفقت معهما عليه .. هناك مطعم صغير قرب كنيسة ( سان زاكاريا ) .. سنذهب هناك للعشاء ..

كانت (لورا) مشغولة بالقائمة ولم تر الأختين، لكنها سترفع رأسها في أية لحظة وتراهما .. بالفعل نظرت عبر القاعة وأطلقت شهقة .. إنها صادقة .. بالتأكيد صادقة ..

- « يا للعجب! إنهما هنا! العزيزتان .. لقد رأتاتا .. »

ولوحت بيدها مسرورة ، فاتحنت التوءمة المبصرة وابتسمت .. وأعلنت (لورا) أنها ستنهض لتحييهما ..

- « بحق السماء ! نحن لم نطلب عشاءنا بعد .. »

- « لن أتأخر أكثر من دقيقة .. »

ونهضت عابرة الغرفة ، وصافحتهما وجذبت مقعدًا خاليًا لتجلس جوارهما .. وراحت تتكلم وتبتسم ..

- « لقد فسدت الأمسية ! »

فكر (جون) في ضيق .. ماكان يوشك أن يكون ليلة بهيجة قد امتلأ الآن برؤى الأرواح ، و (كرستين )

المتوفاة تقاسمهما المنضدة .. ياله من سخف! ولو كانت (كرستين) حية لكانت في الفراش منذ ساعات..

كانت (لورا) تصغى ، والأخت المبصرة تتكلم فى جدية .. قال (جون) لنفسه : مخادعتان ! ريما هما رجلان متنكران كما خطر لنا فى (تورسللو) .

وجاء ما طلبه (جون) من طعام عشوائيًا .. كان من المستحيل تمييزه ، وكان غارقًا في صلصة حمراء ..

ذابت الصلصة لتظهر شريحتين كبيرتين مما بدا له كلحم مسلوق متبل بالثوم. إلا أن الصلصة كانت ذات مذاق سكرى ! وضع الملعقة وأزاح الطبق بعيدًا ، وهنا كانت (لورا) قد جاءت ..

جلست ولم تقل شيئًا .. وسره هذا ؛ لأن الغثيان كان يمنعه من الإجابة .. راحت تأكل طعامها دون أن تنطق ..

أخيرًا قالت :

- « أعرف أنك لن تصدقتى .. إن هذا مفزع إلى حدّ ما .. لقد ذهبت الأختان إلى الكاتدرائية وإن كنا لم نرهما .. وتقول الأخت المبصرة : إن (كرستين)

في هدوء مريب قال :

- « حسن .. هذا يسوى الأمور .. سأذهب إلى موظف الاستقبال وأخبره أننا سنرحل في الصباح .. » - « إن (كرستين) قلقة عليك أكثر منى ، والغريب أن الأحت الكفيفة تقول إنك تتمتع بقوى نفسية لا تعرفها .. إنك على صلة بالمجهول وليس أنا .. » - « ليكن .. إن غريزتي النفسية هذه تدعوني للرحيل الآن .. »

ونادى الساقى كى يدفع الفاتورة ، واختاس نظرة لمائدة الأختين .. كانتا تلتهمان أكوامًا من ( السباجيتى ) بطريقة غير روحانية بالمرة ..

رطوبة المساء الناعمة التي كانت تغرى بالمشى ؛ قد استحالت الآن إلى مطر صريح .. ورجل أو اثنان يهرعان تحت المظلات .. وقال لنفسه : هذا ما يراه الناس ليلاً .. شوارع خالية ومنازل مغلقة .. أما ما يراه السياح في صور (فينيسيا) فديكور براق للعرض ..

قال: إن الخبراء على حق .. مدينة (فينيسيا) تغرق ببطء .. وعما قريب تصير تحت قاع البحر .. يا لها من نهاية ساحرة لأمسية توحى بالأمل! كانت تحاول الاتصال بنا طيلة الوقت .. تقول : إن خطرًا ينتظرنا لو بقينا في (فينيسيا) ، وتريد أن نغادر فورًا .. »

فكر فى غيظ: هذا ما كان ينقصنا .. هاتان الأختان تنويان ترتيب حياتنا كما يتراءى لهما .. قال لها:

- « هاتان الشقيقتان غير متزنتين على الإطلاق . . ويؤسفنى أن أقول هذا ، لكننى وجدت فيك حمقاء حقيقية . . »

- « أنت مخطئ .. إنهما صادفتان .. »

- « ليكن .. لكن هذا لا يكفى لجعلهما متزنتين .. بصراحة يا عزيزتى أنت قابلت امرأة عجوزًا فى دورة مياه لتخبرك أنها رأت (كرستين ) بجوارنا .. ثم تحاول بعد هذا - مزهوة بنجاحها - أن تطردنا من (فينيسيا) »

قالت له:

- «لیکن .. کنت أتوقع هذا منك .. لکن - بصراحة - لقد رأینا زبدة (فینیسیا) ولم یعد ثمة مکان جدید نراه .. ولو بقینا هنا لظل وجه ( کرستین) الحزین یطاردنی ، یتوسل لی کی نرحل .. »

هرعت (لورا) إلى المصعد، بينما استوقفه موظف استقبال الفندق ليناوله برقية من إنجلترا .. فتحها فوجد أنها من ناظر مدرسة (جونى) الابتدائية ..

« (جونى ) تحت الملاحظة للاشتباه فى الزائدة الدودية . فى المستشفى الآن . لا تخف لكن الجراح يرى ضرورة إخبارك »

« تشارلز هيل »

قرأ المكتوب مرتين ثم لحق به (لورا) في المصعد ، وناولها البرقية .

- « جاءت هذه إذ كنا بالخارج .. ليست أخبارًا طيبة »

وضغط زر المصعد بينما هي تتلو الكلمات المقلقة .. قالت له :

- « حسن .. هذا يسوّى الأمر .. يجب أن نترك ( فينيسيا ) حالاً .. إن ( جونى ) هو الذى فى خطر وليس نحن.. كانت (كرستين) تحاول إخبارنا بهذا ...»

فى الصباح التالى حزّما حقائبهما ، وأخبرا إدارة الفندق بنية الرحيل ..

كانت (لورا) مقتنعة بأن للأختين دورًا في هذا النذير ، وعلى مائدة الإفطار أخبرها (جون) بخطته : سيركبان سيارتهما التي جاءا بها ، ويستقلان قطار العودة من (ميلاو) إلى (كاليه) فهو مهيأ لحمل السيارات ..

قالت له وقد بدت لها هذه الخطة بطيئة جدًّا :

- « يمكننا ركوب الطائرة ، على الأقل سنجد مقعدًا شاغرًا لى ، وبهذا يكون أحدثا في ( إنجلترا ) الليلة .. »

وطلبت من موظف الاستقبال أن يحجز تذكرة على طائرة منتصف الليل إلى (لندن)، وتذكرة أخرى على قطار السيارات لزوجها ..

قال لها (جون):

- « لا داع للهلع .. إن أربعًا وعشرين ساعة, لن تصنع كل هذا الفارق » .

كان الهلع على وجهها فعلاً إذ قالت :

- « ربما لن تصنعه لك لكنها تصنعه لى .. لقد فقدت طفلة ولن أفقد طفلاً آخر .. »

ـ حسن .. حسن .. »

واقترح عليها أن يطيرا معًا ، ثم \_ حين تستقر الأمور، يرجع إلى (إيطاليا) ويعود بسيارته للوطن ... قالت له :

- « فكرة سخيفة .. وكيف ننقل كل هذا المتاع إذن ؟ لا بد من سيارة لنقله .. كل ما سأحتاج إليه في الطائرة هو حقيبة صغيرة ، ويمكنك أن ترجع بالسيارة على مهل ومعك كل شيء من متاعنا .. » صعد لغرفته الملأى بالفوضى ، بينما ( لورا ) ترتب كل شيء مع موظف الاستقبال .. فجأة دق جرس الهاتف .. كانت هذه (لورا) تتحدث من البهو: - « عزيزتي .. ما كانت الأمور لتكون أفضل .. ثمة طائرة تغادر (فينيسيا) بعد ساعة ، وهناك (لنش) سينقل مجموعة السياح المسافرين من (سان ماركو) خلال عشر دقائق .. هناك من ألغى حجزه على الطائرة ، وبذا سأكون في (جيتويك ) خلال أربع ساعات .. »

- « سأتى حالاً .. »

ولحق بها فى البهو .. لم تعد قلقة متوترة بل مفعمة بالتصميم ، كانت فى طريقها ولكم تمنى لو يلحق بها .. ما كان ليطيق البقاء فى (فينيسيا) بعد رحيلها .. ثم الرحلة الرهيبة ليلا إلى (ميلالو) ، والساعات الفظيعة فى القطار وحده مفعمًا بالقلق ..

كانت الريح تهب بشدة في ميدان (سان ماركو) ، والناس يتأهبون لركوب اللنش ؛ إذ قال لها :

- « يمكنك قضاء الليلة عند (آل هيل) .. وأرجو أن تتصلى بى بمجرد وصولك إلى المستشفى .. » كان اللنش مكدسًا بالحقائب ، وعليها علامات ( يونيون جاك ) الخاصة بالبريطانيين .. نظرت

للقارب وابتسمت ، وقالت :

- « اعتنى بنفسك يا ( بعلى ) ، واطمئن على .. » تعالى نفير الرحيل ، فصعدت ( لورا ) إلى ( اللنش ) وراحت تلوح بيدها ومعطفها القرمزى يتطاير وسط المحيطين بها .

ابتعد (اللنش) فراح يرمقها شاعرًا بالحسرة .. تم استدار عائدًا إلى الفندق .. لقد صارت غرفتهما خاوية

مقبضة الشكل ، خاصة وحاجيات (لورا) فى كل مكان .. تيابها .. مساحيقها .. أنبوب معجون أسنانها .. أنهى حزم متاعه وقرر أن يبدأ رحلته فورًا .. سيدفع الفاتورة ..

وراح يرمق الوافدين الجدد للفندق ، الذين يرمقون كل شيء في البهار ، ويومهم الشاب ينتظر من يرتب الخطط له ..

سيتناول الغداء ثم ينقل متاعه إلى المرآب الذى تنتظر سيارته فيه .. إن (لورا) الآن في الهواء .. في طريقها إلى (جوني) .. الآن يمكن للتوءمين أن تستريحا وتنعما بسلام الروح .. لقد تحققت أمنيتهما ..

أنهى الغداء ولم يرغب فى احتساء القهوة ، لأنه راغب فى الرحيل حالاً . وتساءل : تُرى متى يعود ثانية إلى (فينيسيا) ؟ بعد عام ؟ بعد ثلاثة أعوام ؟ ربما لن يعود أبدًا ؟

ركب المعدية التى ستنقله إلى الجانب الآخر من الماء ، ورأى معدية أخرى تتجه بركابها إلى (فينيسيا) .. كلهم سياح سعداء شغوفون برؤية المدينة الجميلة .. وللحظة حمقاء تمنى لو تبادل معهم الأماكن ..

هنا فوجئ بـ (لورا) بمعطفها القرمزى تقف على المعدية الأخرى مع الشقيقتين .. بينما الأخت المبصرة تتحدث بحماس مع (لورا) ، و (لورا) تصغى وعلى وجهها نظرة ضيق !

مذهولاً نظر ، ولم يستطع الصراخ أو التلويح .. ماذا حدث ؟ لابد أن هناك خطأ حدث في رحلة الطائرة ولم تقلع .. لكن \_ في هذه الحالة \_ لماذا لم تهاتفه (لورا) في الفندق ؟ ولماذا جاءت الأختان معها ؟ ولماذا يبدو عليها الضيق ؟

ستعود ( لورا ) إلى الفندق حاسبة أنها ستجده هناك ، عازمة على العودة بالسيارة معه .. يا للخلط ! كل ما بوسعه هو أن يتصل بالفندق كى يطلبوا منها انتظاره حتى يعود ليحضرها ..

وصلت المعدية إلى المرفأ ، فبحث عن هاتف .. رنين العملات المعدنية .. اصطياد الأرقام .. فى النهاية رد عليه موظف الاستقبال .. قال له :

- « انتظر .. يبدو أن هناك خطأ مريعًا .. ابق السيدة عندك حتى أعود .. »

فهم الموظف الأمر .. وقال (جون) لنفسه: حمدًا لله إننى رأيتها قبل أن أرحل .. مرت دقائق وراح يتساءل عن كنه الخطأ الذي حدث في المطار .. لا جدوى من التخمين .. ستخبره بكل شيء في الفندق ..

وماذا عن الأختين ؟ فلتذهبا إلى الجحيم .. يمكنه أن يتخيل (لارا) تخبره أن العزيزتين لم تلحقا بالطائرة .. ترى هل يمكننا اصطحابهما إلى (ميلانو)!؟

فجأة وصلت المعدية إلى (فينيسيا) من جديد .. كم هو مثير أن تعود إلى مكان ودَعته منذ دقائق .. دخل الفندق متوقعًا أن يجد (لورا) تنتظره ، لكنها لم تكن هناك .. اتجه إلى موظف الاستقبال يسأله :

- « ألم تأت زوجتي بعد ؟ »
- « نعم یا سیدی . . »
  - \_ « هل أنت واثق ؟ »
- ـ « قطعًا يا سيدى ... فلم أبرح المكان منذ اتصلت بى .. »
- « لا أفهم .. لا بد أنها في ( سان ماركو ) منذ خمس دقائق .. »
- « ربما رحلت (السنيورة) مع صديقتيها إلى فندقهما .. هل تعرف الفندق ؟ »

- « للأسف لا .. بل إننى لا أعرف اسميهما .. » هنا تدخل مدير الفندق ، وقد سمع طرفًا من المحادثة :

- « سأقول لك ما يجب عمله : سأتصل بالمطار وأتأكد من أن الرحلة قد أقلعت فعلاً .. وبهذا نصل لمكان ما .. إن الترتيبات تفسد عادة .. »

- « لا بأس .. » -

وأشعل لفافة تبغ وراح يذرع البهو متوترًا .. يا للخلط! كان عليها أن تتصل به .. المدير يتكلم في الهاتف .. يستخدم إيطالية سريعة جدًّا لم يفهمها ( جون ) ، وفي النهاية وضع السماعة قائلاً :

- « هذا غامض جدًّا يا سيدى .. لقد أقلعت الطائرة فى الموعد ، وعلى قدر ما أراه أعتقد أن (السنيورة) عدلت عن السفر .. »

- « ولماذا تعدل ؟ لقد كاتت ملهوفة على العودة » هز ً المدير كتفه :

- « أنت تعرف النساء يا سيدى .. » فكر ( جون ) بصوت عال .

- « إلا إذا كان لقاء هاتين السيدتين .. »

قال المدير في تحفظ:

- « ربما ارتكبت خطأ ياسيدى، ولم تكن ( السنيورة ) هي من رأيت .. »

قال ( جون ) :

- « لا .. هَى زُوجتَى .. أؤكد لك .. ترتدى معطفًا قرمزيًا وبلا قبعة كما فارقتها بالضبط ، ويمكننى أن أقسم على أننى رأيتها هى فى أية محكمة تطلب شهادتى .. »

وانشغل موظف الاستقبال ببعض الضيوف الجدد، فسأل المدير (جون):

ـ « هل ترى أن نتضل بفندق ( تورسيللو ) علهم يعرفون السيدتين ؟ »

- « لا أرى فكرة أفضل .. »

ومرَّت دقائق من المحادثة الهاتفية ، ثم قال المدير :

- « إن مدير فندق ( تورسيللو ) يذكرهما جيدًا .. لكنه يقول إنهما جاءتا للغداء فقط ولا يعرف اسميهما .. »

ـ « هذه هـ النهاية إذن .. لا شيء بيدنا سوى الانتظار .. »

وأشعل لفافة تبغه الثالثة ، وراح يدرع البهو متوقعًا أن يرى معطف (لورا) الأحمر في أية لحظة .. من المؤكد الآن أن السيدتين أقتعتا (لورا) برؤية روحية ما .. ربما بمشهد الطائرة تسقط .. إنها الرابعة والنصف عصرا الآن والشمس لم تعد تغمر الماء ..

قرر أن يبحث عنها في (بياتزا سان ماركو) ، وأخير الموظف بنواياه في حالة عودة (لورا) وهو بالخارج ..

قال الموظف:

- « طبعًا يا سيدى سأخبرها .. لا بد أن هذا يثير قلقك يا سيدى .. هل أحجز لك غرفة لهذه الليلة ؟ » هز ً ( جون ) يده بلاحيلة :

- « اعتقد ذلك .. »

وغادر الباب ليمشى فى (بياتزا سان ماركو) باحثا عن معطف (لورا) القرمزى أو التوءمين .. غاص وسط زحام المتفرجين والمشترين .. لماذا لم تلحق (لورا) بالرحلة ؟ كل ما بقى له هو أن يبحث عن الأختين بين مئات الفنادق والبنسيونات المبعثرة فى (فينيسيا) ..

لابد أنهما قرب كنيسة (سان زاكاريا) حيث قابلهما أمس، فما كانت العمياء لتبتعد كثيرًا عن الفندق.

اتجه إلى هناك وقد بدت له الفكرة منطقية ..

مشى فى الشوارع حائرًا .. وبدأ قلقه يتحول إلى هلع .. لقد ظفرت المرأتان ب ( لورا ) وأخذتاها إلى الفندق أو أى مكان آخر ..

توقف أمام مبنى شامخ كتبت عليه عبارة (كويستورا) \_ الشرطة \_ « هذا هو ما أريد .. سأدخل .. »

كان المكان نشطًا مزدحمًا برجال شرطة يدخلون ويخرجون. سأل شرطيًا عن ضابط يتكلم الإنجليزية ، فأشار له إلى درجات سلم ..

صعد بضع درجات حيث وجد مكتبًا مغلقًا ، ورجلاً وامرأة يجلسان على دكة خشبية خارج المكتب .. كان الرجل إنجليزيًا ، قال له :

- « تعال واجلس .. إن لنا هنا نصف ساعة نتظر .. ما كان هذا ليحدث في وطننا .. »

أشعل لفافة تبغ ، وسأل الرجل عن مشكلته .. فقال هذا :

- «زوجتى سرقت حقيبتها فى متجرب (مارسيليا) .. أقول إن السارق نشال عادى، لكن زوجتى مصرة على أنها الفتاة البائعة .. كل الإيطاليين لصوص .. لكنى متأكد من أننا لن نجد الحقيبة .. وماذا عنك ؟ » قال (جون) كاذبًا :

- « حقيبة .. بعض الأوراق المهمة .. »

كيف يقول إنه فقد زوجته ؟ لا يستطيع مجرد البدء بالكلام ..

هزّ الرجل رأسه وقال:

- « الإيطاليون يتشابهون .. فقط ( موسولينى ) العجوز كان يعرف كيف يتعامل معهم .. هناك شيوعيون كثيرون هنا هذه الأيام .. لكن الشرطة لا وقت لديها لمشاكلنا الآن خاصة مع ذلك القاتل .. » - « قاتل ؟ أي قاتل ؟ »

- « لا تقل إنك لم تسمع عنه .. إن (فينيسيا) كلها تتحدث عنه .. لقد وجدوا امرأة سائحة مذبوحة الأسبوع الماضى .. ثم وجدوا رجلاً عجوزا بالجرح ذاته صباح اليوم .. يقولون إن القاتل مجنون ؛ لأنه لا دافع هناك .. ثمة أشاء قذرة تحدث في (فينيسيا) في موسم السياحة .. »

انفتح الباب وبرز الضابط ؛ فدعا الزوج وزوجته للدخول ..

وحده بقى ( جون ) فأشعل لفافة تبغ .. وتملكه شعور غريب بأن هذا كله غير حقيقى .. ماذا يفعل هنا وما جدواه ؟ لن يجدوا ( لورا ) لقد اختفت للأبد مع هاتين الشيطانتين ..

ربما السفاح الذي يفتش عنه البوليس هو الشقيقتان.. هذه بالفعل هي بداية (الباراتويا).. هكذا يفقد الناس عقولهم.. ونظر لساعته.. إنها السادسة والنصف..

الشيء الوحيد العاقل الذي يمكن عمله هو أن يتصل بمدرسة (جونى) في إنجلترا ليعرف الأخبار .. (جونى) المسكين! لقد نساه تمامًا منذ سافرت (لورا) ..

اتقتح الباب الداخلى ، وخرج الزوجان .. وقال الزوج :

- « نفس الشيء : سيفعلون ما بوسعهم .. يوجد أجاتب كثيرون في ( فينيسيا ) وكلهم لصوص .. أما الإيطاليون فقوق المساءلة .. »

وابتسما له ثم رحلا .. وجاء دوره ..

دخل إلى المكتب لتبدأ الرسميات: الاسم - العنوان - جواز السفر .. ثم السؤال .. وبدأ العرق يطفر علي جبينه وراح يحكى كل شيء .. حين انتهى كان مرهقا كأنما يعانى إنفلونزا شديدة ..

سأله الضابط الذي كان يتكلم إتجليزية ممتازة :

- « تقول إن زوجتك كانت تعانى صدمة عاطفية .. هل لاحظت هذا هذا ؟ »

- « نعم .. ولم تتحسن إلا حين قابلت الأختين .. »

- « ألم تتشاجرا قط ؟ »

- « نعم .. كنا على اتفاق تام .. » هز الضابط رأسه وقال :

- « ربما أصيبت زوجتك بنوبة حادة من فقدان الذاكرة ، فلم تتذكر إلا المرأتين حين رأتهما .. أنت وصفتهما بدقة ولا أعتقد أن العثور عليهما عسير .. عليك بالعودة إلى الفندق بانتظار الأنباء .. »

نهض (جون) وغمغم في حيرة:

- « أنا آسف لشغل وقتكم ، برغم انشغالكم بذلك القاتل الطليق .. »

كان يريد أن يعرف الضابط، إنه يربط ما بين اختفاء ( لورا ) وجرائم القتل الجارية حاليًا .. قال الأخير وهو ينهض :

ـ « آه .. ذلك القاتل .. أتمنى أن نقبض عليه حالاً .. »

كاتت لهجته مطمئنة واثقة .. كل شيء تحت السيطرة بما فيه القتلة والزوجات المفقودات والحقائب الضائعة ..

وانطلق ( جون ) إلى الشارع ..

لم يعد بوسعه عمل شيء ..

كل ما يريده الآن هو أن يستريح فوق فراشه ، ويتصل بالمستشفى فى إنجلترا ليعرف ماحدث لائنه ..

حجرته كاتت فى الطابق الرابع من الفندق .. جرداء ، عارية ، متواضعة ، تملؤها رواتح الطهو .. طوّح بحذائيه ومعطفه على مقعد ، وارتمى على الفراش ..

رفع سماعة الهاتف وطلب الاتصال ب ( إنجلترا ) ، وأغلق عينيه .. مرت الدقائق ثم سمع الجرس .. قال لنفسه : استعد للكارثة .. لا بد أن ( جونى ) يموت الآن أو مات فعلاً ، وعندها لا يبقى لك أحد ..

بعد قليل سمع صوت مسز (هيل) ، ويبدو أنها من البداية كانت تعرف من يتكلم .. قالت له :

- « هاللو .. لقد أجريت الجراحة له ( جونى ) بنجاح .. وقد أتمها الجراح ببراعة عند الظهر ، ولم يعد داع للقلق .. »

صاح في لهفة :

\_ « شكرًا لله ! »

- « لقد استرحنا جميعًا .. يمكنك الآن الكلام مع زوجتك ! »

جلس فى الفراش مذهولاً .. ماذا تعنيه ؟ هذا سمع صوت (لورا) الهادئ :

- « حبيبي .. هل أنت هناك ؟ »

لم يستطع الإجابة .. شعر بيده مبللة بالعرق حول السماعة ، وهي تقول :

وأنهت المكالمة ..

كان شعور الارتياح الذي غمره يفوق الوصف ، أقرب إلى الدوار .. ومع هذا شعور بأن كل هذا غير حقيقى .. كأن ما سمعه لم يكن صوتها وهي ما زالت مختبئة في (فينيسيا) ..

نقد رآها بالفعل في المعدية .. كاتت (لورا) لا امرأة تشبهها .. فما التفسير ؟ ولماذا ؟ التفسير الوحيد هو أنه هلوس قليلاً .. إنه بحاجة إلى تحليل نفسي كما احتاج (جوني) إلى جراح ..

المشكلة الآن هي الاعتذار للشرطة ومدير الفندق.. اعتذارات كثيرة في كل مكان بسبب تحميل الأعباء على كل شخص ..

لكن الكابوس قد ولَى وصار وراءه .. يمكنه التهام عشاء شهى والنوم ..

#### \* \* \*

نزل إلى البهو ليجد رجل شرطة واقفًا مع موظف الاستقبال ، فما إن رآه المدير حتى صاح :

\_ « إيكولو! إن الأشياء تتحرك يا سيدى! لقد وجدوا السيدتين، وقد اصطحبهما رجال الشرطة إلى

- « كان جراحًا بارعًا ، وأنا سعيدة لما تم .. وكانت رحلتى طيبة .. لقد وصلت إلى المستشفى بعد انتهاء الجراحة .. كان ( جونى ) مرهقًا لكنه سر لرؤيتى .. كيف كانت رحلتك إلى ( ميلانو ) ؟ »

لم يستطع أن يعرف صوته الذي أجاب :

- « لست في ( ميلانو ) .. أنا في ( فينيسيا ) ! »

- « (فينيسيا) ؟ لماذا ؟ ألم يدر محرك السيارة ؟ »

- « لا أستطيع الشرح .. كان خلط غبى هـو السبب .. »

وشعر بالدموع في عينيه .. ولم يستطع الاسترسال ..

ببطء قال :

- « ظننت أننى رأيتك فى المعدية مع هاتين الأختين! »

ساد الصمت .. ثم آثرت عدم التعليق وسألته :

\_ « ماذا تنوى عمله ؟ »

ـ سأرحل غدًا بالقطار إلى (ميلانو) .. شكرًا لله لأن (جونى) تحسن .. أشكرى آل (هيل) وقبلى (جونى) .. »

- « اعتن بنفسك إذن ، وقد السيارة بحدر .. »

(الكويستورا)، ولسوف يصحبك هذا المساعد إلى المخفر .. »

احمر وجه (جون) ، وفي حياء قال :

- « لقد سببت متاعب للكثيرين .. لكنى وجدت زوجتى في ( لندن ) .. »

بدت الحيرة على وجه المدير ، وتساءل :

- « ( السنيورة ) في ( لندن ) ؟ إذن من رآه ( السنيور ) في المعدية ؟ »

- « خطأ شنيع من جانبي .. أنا آسف .. »

راح المدير يعتذر لرجل الشرطة .. فقال (جون) :

- « اسمع .. أرجو أن تبلغ الأجنتى - المساعد - أننى سآتى معه إلى ( الكويستورا ) لأعتذر للشرطة وللسيدتين »

بدت الراحة على وجه المدير ، وقال :

- « لقد تضایقت السیدتان ، ولسوف یسرهما هذا .. »

لا يجب أن تسمع (لورا) عن هذا .. فلسوف تشعر بالخجل ..

وانطلق مع المساعد إلى قسم الشرطة ، واتجه إلى المكتب الذى زاره منذ ساعات ..

ولم يكن من رآه هو الضابط الأول بل آخر له وجه شاحب ، والأختان جالستان أمامه في ضبق وتوتر .

قال موجهًا كلامه لهما:

- « لا أدرى كيف أعتذر .. خطأ شنيع منى ولا تثريب على الشرطة .. »

قالت الأخت المبصرة:

- «حقا لا نفهم .. لقد قابلنا زوجتك على العشاء أمس ولم نرها من حينها ، ثم جاء البوليس الى البنسيون حيث نقيم ؛ ليخبرنا أنك قدمت شكوى ضدنا .. »

تكلم الضابط بإنجليزية رديئة جدًا بالنسبة لسابقه : - « حسن .. هذا تقرير ملىء بالكذب إذن ، وتزعم أنها الحقيقة ؟ »

- « كنت أحسبها الحقيقة وقتها .. »
  - « إذن من رأيت في المعدية ؟ »
    - ۔ « عینان تخدعان أنا »

قالها وقد بدأت إنجليزيته تفسد بدورها ليجارى الرجل:

- « أنا أعتقد أننى أرى الزوجة والسيدتين .. لكن لا .. الزوجة في الطائرة والسيدتان في البنسيون »

- « كل هذا مجهود بلا طائل ؟ تفتيش فتشنا .. فنادق بنسيونات من أجل (سنيورينا) .. بينما لدينا عمل كثير جدًا جدًا .. هل تريد السيدة تقديم شكوى ضده ؟ »

أجابت الأخت المبصرة:

- « لا .. لا .. نريد العودة للفندق فقط .. »

وجه کلامه له (جون):

- « أنت رجل محظوظ .. لو قدمتا شكوى ضدك لصار الموضوع خطيرًا .. »

وقالت الأخت :

- « لا نرید .. لقد کان خطأ کما نری ، ونتمنی عدم إضاعة وقتك أكثر .. »

أمر الضابط أحد المعاونين كى يوصل الأختين إلى البنسيون ، وتمنى لهما ليلة طيبة وتجاهل (جون ) تمامًا ..

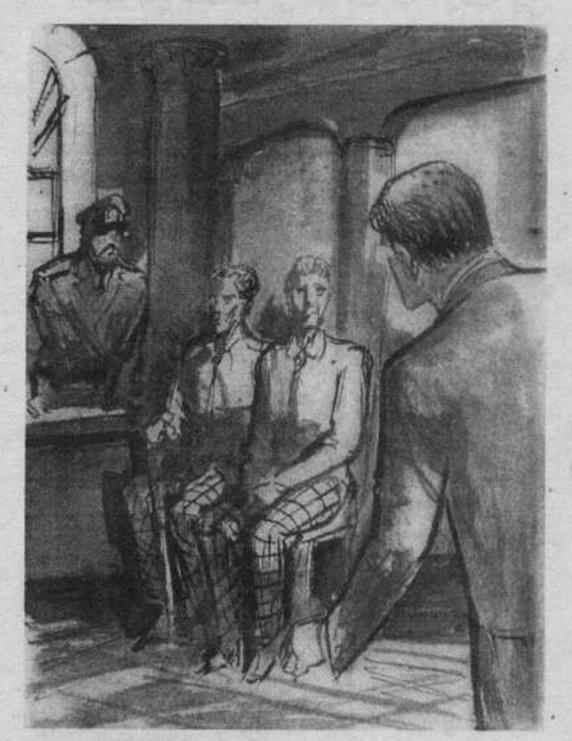

ولم يكن من رآه هو الضابط الأول بل أخر له وجه شاحب ، والأختان جالستان أمامه في ضيق وتوتر . .

قال ( جون ) وهو يلحق بهما :

\_ « سأتى معكما لأكمل اعتذارى .. »

وغادروا المخفر ..

قالت له الأخت الكفيفة :

- « أنت رأيتنا حقًا .. لكن ليس اليوم .. رأيتنا في المستقبل! »

كان صوتها أكثر رقة من صوت أختها ..

\_ « حقا لا أفهم .. »

واستدار للمبصرة كى يفهم ، فوضعت إصبعها على شفتيها وقطبت ، وهمست :

- « إنها تملك طاقة روحية هائلة .. لكنى لا أريدها أن تدخل في سنِنة هنا في الشارع .. »

وتحركوا ببطء عبر الشارع قاصدين جسرين .. وشعر (جون ) أنه يضل طريقه ، لكن لا مشكلة .. إن مساعد الشرطة معهم على كل حال ..

راح يحكى القصة بالتفصيل للأختين ، حتى وصلوا الى مبنى عليه لافتة (بنسيون) .. فوقفوا ..

\_ « هذا هو ؟ »

\_ « نعم .. إنه نظيف مريح .. »

وللمساعد قالت (جراتسى تانتو) لتصرفه ، فهزر رأسه وتمنى لهما ليلة طيبة واختفى .. وله (جون) قالت :

- « هلاً تفضلت ؟ سنقدم لك بعض الشاى »

\_ « لا شكرًا .. أردت فقط أن أتأكد من أنكما تفهمان .. »

\_ « لا مشكلة .. ولسوف نبقى هنا عشرة أيام أخرى لو أردت الاتصال بنا .. »

- « هذا هو عنوانی فی (لندن) .. أراهن أن ( لورا ) تتمنی أن تسمع عنكما .. »

وعلى ورقة من مفكرته شخبط عنوانه مع رقم الهاتف .. وراح يتخيل (لورا) تخبره ذات ليلة أن العزيزتين ستمران به (لندن) في طريقهما إلى (أسكتلندا) وخير ما يمكن عمله استضافتهما في الغرفة الخالية .. ثم تدور جلسة تحضير أرواح في غرفة الجلوس!

نظر للأخت العمياء فوجد عينيها غير المبصرتين تزيغان .. أمسكت بيده فجأة بقوة ولم تتركها .. وصاحت :

- « الطفلة ! أستطيع أن أرى الطفلة ! » ثم - لحيرته - تدلت الرغاوى من جانبى فمها ، وسقط رأسها للوراء .. صاحت أختها بسرعة :

- « يجب أن أدخلها ! كل شىء على ما يرام .. هى ليست مريضة .. إنها بداية السننة .. »

حملها بين ذراعيه ، ونقلها إلى الداخل .. جاءت امرأة من غرفة داخلية كى تعاونه على إرقادها على فراش ..

كانت أصوات كمن يشرق تخرج من حلق الأخت ، ولم يجد ما يفعله سوى أن ينصرف .. فمن الواضح أن المرأتين لا تريدانه هنا ..

خرج من البنسيون إلى الميدان المظلم ، ونظر للوراء .. يا لها من أمسية ! إن الأخت المسكينة لم تتخلص بعد من آثار قسم الشرطة .. لقد أصابتها نوبة صرعية من المرعب أن تحدث في داره .. ودعا الله ألا تزوراه أبدًا في (لندن) ..

ولكن أين هو ؟ إن الشوارع مظلمة ملأى بالمنحنيات ، رأى لافتة في ضوء مصباح ، فأجهد عينيه ليقرأها : سان جيوفاتي ـ براجورا ..

لقد كان هنا مع (لورا) ذات صباح .. إنه قريب جدًّا إذن من بحيرة (سان ماركو) و (ريفا ديجلى) .. هل يقوده هـذا الزقاق إلى هناك ؟ لا .. لا يبدو سليمًا .. لكنه يبدو مألوفًا ..

هنا تذكر أن هذا هو الزقاق الذي كان يمشى فيه مع (لورا) أمس .. لكنهما دخلاه من الطرف الآخر ، ومعنى هذا أن بوسعه عبور الجسر ليجد (أرسينال) على يساره ، و (ريفا ديجلى) على يمينه ..

مشى فى الزقاق .. وفجأة رأى الطفلة الصغيرة ذاتها التى رآها أمس تركض بين القوارب .. كانت تجرى وكأن حياتها تعتمد على ذلك .

كان هناك من يتبعها .. يتبعها ويتوارى وراء الجدران كى لا تراه ..

تذكر الصرخة التى سمعها أمس .. وسرعان ما ربط بين رعب الطفلة والمطارد وأخبار قاتل (فينيسيا) ..

قالت له غریزته أن یهرب فورا عبر الزقاق ، لكن ماذا عن الطفلة ؟ ما مصیرها ؟ »

سمع الخطوات تدنو من الباب ، وسمع طرقات ومن يصيح :

- « افتح ! بوليس ! »

هنا مدّت يدها إلى كمها واتنزعت مدية .. وبقوة هائلة غرستها في حلقه .. تأرجح وسقط والدم يكسو يديه .. الآن يرى المعدية وعليها (لورا) تعبر (الجرائد كانال) ومعها الأختان .. ليس اليوم بل غدًا .. ليس غدًا بل بعده بأيام .. الآن يعرف لماذا هم جميعًا معًا ولماذا جاءوا ..

كان المخلوق ينظر له ، والأصوات تزداد خفوتًا .. يا لى من أحمق .. ويا لها من طريقة غريبة للموت ....

\* \* \*

رآها تفر إلى باب مفتوح فى منزل ، وهى تطلق صرخة لا كصرخة طفل خانف ، بل صرخة ألجمها الذعر .. تُرى هل من حام لها فى المنزل ؟

تتبع خطواتها نحو الباب .. إنها على ما يرام .. اطمئنى يا طفلتى فلن أتركه يؤذيك .. جرى ليراها تركض داخل المنزل المظلم ، وصوت خطوات من يقتفى أثرها .. وثمة كلب ينبح ..

نحن الآن معًا .. أنا وأنت ...

أغلق الباب وراءه ، ولحسن الحظ كان هناك مزلاج أحكم غلقه بدوره .. هكذا يمكنه أن يصرخ من إحدى النوافذ حتى يأتى أحد ، وقبل أن يتمكن الرجل من فتح الباب ..

قال لها لاهتًا :

- « أنت على ما يرام .. أنت على ما يرام ! »
سقط الكبود من فوق رأس الطفلة .. فنظر لها غير
مصدق ، وسرعان ما تحول عدم تصديقه إلى رعب ..
ليست طفلة ، بل هي قزم مرعب ، طوله ثلاثة أقدام ،
له رأس عملاق بالنسبة لجسده .. وكان يكشر في
وجهه ويهز رأسه لأسفل وأعلى ..

بدأ دورى فى الموضوع فى ١٨ سبتمبر، حين استدعانى رئيسى بالعمل، وقال لى : إنه سينقلنى للعمل فى (ساكسمير) بالساحل الشرقى ..

كان آسفا - كما قال - لكننى الوحيد الذي يملك مؤهلات فنية صالحة للعمل الذي يجرى هناك .. لا لم يخبرنى بتفاصيل .. فقط عرفت أن هناك مجموعة غريبة من القوم تواروا وراء الأسلاك الشائكة ، وكان المكان محطة رادار تجريبية منذ أعوام لكنها مهجورة الآن ، والتجربة التى تدور هناك شيء مختلف تمامًا .. شيء يتعلق بالذبذبات وطبقات الصوت ..

قال رئيسى وهو ينزع عويناته ذات الإطار العاجى، ويلوح بها معتذرا:

- « ساكون صريحًا معك بشدة .. لقد كان ( جيمس ماكلين ) صديقًا حميمًا لى فى ( كمبردج ) ثم افترق طريقاتا ، وكرس حياته للعمل التجريبى الغامض .. وفقدت الحكومة بسببه الكثير من المال ، كما أنه أضاع سمعته كذلك .. لكنه الآن مستقر فى ( ساكسمير ) مع فريق من الخبراء ومنحة حكومية ، وهو خبير فى الهندسة الإلكترونية .. وقد أرسل



لى إشارة استغاثة يطلب فيها منى شابًا لا يتكلم .. ولسوف تسدى لى خدمة خاصة لو ذهبت .. »

أما وقد وضع الأمر كهذا ، لم يعد لدى سوى القبول .. وإن كان آخر ما أريده فى العالم هو أن أترك شركة (أسوشيتد إلكترونيكس لمتد) - AEL - بتسهيلاتها البحثية ، لأسافر إلى الساحل الشرقى لأعمل مع رجل مجنون ..

- « ومتى تريدنى أن أذهب ؟ »

- « بأسرع ما يمكن .. ربما بعد غد ؟ آسف يا ( ساوندرز ) .. ستعود بشيء من الحظ قبل رأس السنة .. هذا ليس نقلاً دائمًا بل هو إعارة .. فأتت مهم هنا .. »

كان هذا أكثر ما أحتمل .. سألته :

- « أى نوع من الرجال هو ؟ »

- « إننى أعتبره متحمساً .. طراز الرجال الذين لا يتخلون عن شيء ، وهو مجنون بطريقته ، ولن يثير مللك أبدًا .. لقد تزوج ثم جاءت المأساة .. لقد ماتت زوجته بعدها بعام .. »

لم يطل الأمر حتى حزمت حاجياتى ، واستقللت القطار ..

عندها أدركت حقيقة موقفى : أنا فى مهمة لا أرغبها ، ذاهب لوظيفة لا أعرف شيئًا عنها ، وهى خدمة شخصية لرئيسى فى العمل ..

قال زملائی فی العمل حین عرفوا بذهابی له (ساکسمیر):

- « هذه نكتة .. هؤلاء القوم لم يمارسوا بحثًا جديًّا منذ أعوام ، والوزارة تتمنى لو ينسفوا أنفسهم إلى أشلاء .. »

ونصحونى باصطحاب مضارب الجولف وكتبًا كثيرة معى ، ف ( ماكلين ) لا يملك مؤسسة علمية هناك .. فقط لديه بعض الشباب الذين يعتبرونه نبيًا .. ولو لم ترق له فلن يطلب منك عملاً على الإطلاق ..

وكان المطر يهطل حين نزلت إلى الرصيف الخالى العاصف ..

جاءت سيارة (موريس) عتيقة لتقف أمام المحطة ، وخرج سائقها ليقول لى وهو يتناول حقائبى :

- « أتت (ساوندرز) .. أعتقد هذا .. »

كان شابًا لا يتجاوز التاسعة عشر .. قلت له :

قال وقد أحس بافتقارى للحماس:

- « يبدو المشهد كئيبًا في هذه الإضاءة ، لكن هذا بسبب الأمطار .. الجو غالبًا جميل ، ولكم من شروق شمس ممتع ها هنا ! »

وفهم ضحكتى الساخرة على أنها ضحكة مشجعة ، فقال :

- « إن الطيور هنا ساحرة لو كنت ممن يراقبونها .. »

وتوقف بسيارته عند بوابة من السلك الشائك ، ونزل ليفك جنزيرًا ما .. كانت المنطقة كلها محاطة بهذا السلك على ارتفاع عشرة أقدام ، كأن هذا معتقل نازى ..

وظهر كلب إلزاسى دنا منا ، وراح يهز ذيله ، فقلت :

- « أين المدفع الرشاش ؟ »

ضحك الفتى ، وقال :

- « لا مدافع .. إن (سيربيروس) رقيق كحمل .. » وعبرنا البوابة ، فلم يبد الكلب اهتمامًا بنا .. وفجأة راح يركض نحو البرج ..

- « أنا هو .. كنت أتساءل عن كيفية العثور على سيارة أجرة .. »

- « لن تجد فى ليلة مطيرة كهذه .. إن الوافدين يأخذون كل ما يمشى على عجلت ليأخذهم إلى ( ثورنوول ) .. هلم اركب .. »

كنت قد نسيت أن ( تورنوول ) هى قاعدة طيران أمريكية ، وأزمعت أن أتجنبها فيما بعد .. فالأمريكان جنس لا يروق لى بحال ..

قال لى وهو يقود السيارة وصوت قعقعة يتعالى منها:

ـ « معذرة فلم أجد وقتًا لأصلحها .. اسمى ( كين رايان ) ويمكنك أن تدعوني ( كين ) .. »

لم أقل شيئاً .. فاسمى الأول هو (ستيفن) لكن أحدًا لم يجرؤ على اختصاره إلى (ستيف) قط .. كان الطريق ممتدًا بين حقول اللفت وبيوت ( ثورنوول ) تتراءى من بعيد .. والمطبات كثيرة جعلت رأسى يصطدم بالسقف مرازًا .. وعلى الجانبين كانت المستنقعات الكثيفة ، ومن بعيد رأيت برجًا عاليًا أمام صفحة السماء ، وإذا دنونا لمحت ، الرادار .. هذه هي (ساكسمير) .. لم يستطع تشاؤمي أن يتخيل مكانًا أكثر قبحًا من هذا ..

واضح أن هذا البار لا يحوى الكحوليات .. صب لى بعض العصير في كوب وناوله لى .. سألته وأتا أسمع

صوت كرات بنج \_ بونج من مكان ما :

- « أين يقيم العاملون هنا ؟ »

- « لا يوجد عاملون .. لا يوجد هنا سوى (ماك) و (جانوس) و (روبى) و أنا .. والآن أنت بالطبع .. نحن مجموعة سعيدة .. »

لم أشك فى هذا .. عصير برتقال ، وطيور ، وشموس ممتعة ، وبنج \_ بونج .. ولكم وددت لو أجرح كبرياء هذا الشاب ، لذا سألته :

- « وما هو وضعك هنا ؟ »

ضحك ، وملأ كوبًا من العصير وقال :

- « أنا خنزير ( غينيا ) الخاص ب ( ماك ) (\*).. مثلى مثل ابنة ( جانوس) والكلب ( سيربيروس) .. » هنا انفتح الباب ، ودلف رجلان إلى الغرفة ..

\* \* \*

- « سيصل إلى المنزل قبلنا .. »

كان المطر قد توقف ، وامتلأت السماء بأشلاء السحب ، بينما وقف البرج وحده أمام السماء النحاسية ..

اتجهنا يسارًا نحو الرادار حيث المدخل الرئيسى .. وتوقفت السيارة فحملت حقائبى .. وسألت (كين ) :

- « أين غرف النوم ؟ »

\_ « نحن نفعل كل شيء هنا : ننام .. نأكل .. نلهو .. نعمل .. »

وسبقتى إلى ممر يتفرع يمينًا ويسارًا ، وسألنى :

- « ربما تحب أن ترى غرفتك وتأخذ حمامًا . . »
واقتادنى إلى غرفة بها فراش ، وفتح الستائر . .
إن من سمى هذه (غرفة) لا بد أنه كان يعمل فى مستشفى . . بها كل شىء مهم : إناء الغسيل . .
الفراش . . المقعد جوار الفراش ، والملاءات مطوية بأسلوب المستشفيات . . العسكرية منها بالذات . .

رأيته يتجه إلى الممر بالخارج فتبعته .. فى الخارج كاتت هناك أرائك ومدفأة كهربية وبار صغير .. وسألنى :

- « قهوة أم شيكولاته ؟ أم لعلك تفضل عصير البرتقال ؟ »

 <sup>(★)</sup> خنزير غينيا : حيوان ثديي صغير ، أقرب إلى الأرنب ،
 يستعمل بكثرة في التجارب الطبية .

بالسليقة عرفت (ماكلين) .. كان طويلا في الخمسين من عمره ، وله عينان زرقاوان باهتتان أراهما دومًا في السكاري والقتلة والطيارين الحربيين .. إن للثلاثة شيئا مشتركا في ذهني .. ذقته وأتفه بارزتان ، ويرتدى كنزة لها رقبة سلحفاة ..

أما مرافقه فكان شابًا ناحلا ذا عوينات ، له مظهر صبى في الكشافة ، ولم تزده بقعتا العرق تحت إبطيه

مد ( ماكلين ) يده لي ، وابتسامة الترحيب توحى بأننى صرت بالفعل واحدًا من مجموعته الصغيرة :

- « سعيد بأن أراك .. إنها أمسية كنيبة بالنسبة لأول قدوم لك إلى ( ساكسمير ) لكننا سنفعل الكثير غدًا .. أليس كذا يا (روبي ) ؟ »

ووضع ذراعه على كتفى :

- « سمعنا عنك أشياء عظيمة من AEL .. عصير برتقال للجميع يا (كين) .. يجب أن أقول إتنى مسرور بقدومك ، وأرجو أن تسمح لى بأن أناديك (ستيف) بدلا من (ستيفن) ؟!

حاولت أن أبتسم لكن ابتسامتي تحولت لتقطيبة ..

صافحنى ( روبى ) صبى الكشافة بدوره ، وقال : - « أنا مسئول المشروع هنا ، وأقوم بكل شيء من تفجير الغازات إلى قياس حرارة ( كين ) .. لو احتجت إلى شيء قل لي .. »

وأدركت أن هذا الصوت الغريب المضحك هو صوته ، وليس وليد اللحظة ..

كاتت هناك مائدة معدة لأربعة ، وثمة شخص يقف بانتظارنا ، له شعر لزج متلاصق .. قدّمه لي ( ماك ) قائلا:

- « هذا هو ( جاتوس ) ، وهو يتأكد من أن أحدنا لن يموت جوعًا .. »

وجلسنا إلى المائدة .. مد (جانوس) يده إلى سلطانية كبيرة يتصاعد منها البخار ، ووضع في طبقى عجينة لها لون الزعفران ، والغريب أنها كانت جيدة المذاق .. استغرق الطعام خمسين دقيقة ، بعدها صرت على استعداد لأن أعقد سلامًا مع زملاتي ..

كاتت محادثات (كين ) هي سلسلة من النكات مع (روبي) ، بينما (ماك) لا يكف عن الحديث عن خبراته في تسلق الجبال ب (كريت ) .. وكان هو أول من نهض ، وقال :

- « أتمنى لكم ليلة سعيدة .. لا تقرءوا لوقت متأخر .. ستنطفئ الأنوار في التاسعة مساء ! »

غادرت المائدة لاحقًا ب (ماك) .. فرأيته يتجه إلى باب مجاور فباب آخر ، ثم شعرت بالهواء البارد لما بدا لى كنصف معمل ونصف عيادة .. بل إنه يحوى منضدة جراحية تحت ضوء ، وآلات متراصة ..

قال ( ماكلين ) :

- « هذا هو الجزء الخاص ب ( روبى ) ، ويمكنه عمل كل شيء هنا ، من تربية فيروس إلى استئصال لوزتيك .. »

ثم دخل إلى غرفة ثالثة ملاصقة .. رأيت أننا فى قسم الإلكترونيات .. بدا لى هذا كجهاز حاسب آلى عملت فيه من قبل .. حاسب آلى قابل للمحادثة إلا أن عباراته محدودة ، والصوت المنبعث منه غير آدمى بالمرة ..

قال (ماكلين) وهو يقدم الجهاز لى كأب فخور يقدّم ابنه للضيوف :

ـ « جميـل .. أليس كذلك ؟ إنـا نسـميـه (شارون ـ 1) .. »

من المعتاد أن نطلق أسماء تدليل على اختراعاتنا ، وقد أطلقنا على اختراعنا القديم في AEL اسم ( هرمز ) ، وهو الرسول ذو الأجندة بين البشر والأولمب .. أما ( شارون ) فهو – على ما أذكر – اسم المعدّاوى الذي ينقل أرواح الموتى عبر ضفاف نهر ( ستيكس ) .. يا لها من روح دعابة ! سألته في حذر :

- « ما هو دوره ؟ »

- « إن له وظائف عدة .. لكن ما يعنيك هنا هو آليات الصوت .. »

وجربه لى فوجدت أنهم حققوا نتائج أفضل بكثير مما حققناه فى AEL .. لقد كان الصوت واضحًا تمامًا ، ولم يعد مترددًا بتاتًا ..

قال لى :

- «نحن نستعمل (شارون - 1) للتنويم المغناطيسى .. وهو يوجه عبارات للشخص المطلوب تنويمه ، وتبعًا للإجابة يختار أسئلة أخرى .. ما رأيك ؟ »

- « هذا رائع .. لقد سبقتم أى عالم آخر بأميال .. ويدهشنى أننا لن نستطيع تطويره في AEL خيرًا من هذا .. »

#### سألته:

- « ماذا ستفعل ؟ »
- «سأوقظ ابنتها الصغيرة، وأجلبها إلى الهاتف .. » وضغط زراً آخر ..

بعد دقائق دق جرس الهاتف ، فتناول السماعة ليقول :

- « هالو .. أنا آسف يا مسز (جانوس) إن كنت أيقظتها .. هي مجرد تجربة .. نعم .. أعيديها إلى الفراش .. آلو يا (نيكي ) .. لا شيء يثير القلق ، فعودي للفراش الآن .. »

ووضع السماعة ، وقال لى :

- « إن الأطفال مثل الكلاب سهل تدريبهم .. أو - بشكل آخر - حاستهم السادسة التي تلتقط هذه الإثبارات متطورة جدًا .. لقد التقطت (نيكي) تلك الإثبارات بسهولة تامة ، خاصة أنها تعانى تخلفًا عقليًا يجعلها مناسبة جدًا لهذا الغرض .. »

وربّت على الصندوق الإلكتروني ، ونظر لى

- « هل من أسئلة ؟ »

ثم تحرك (ماكلين) إلى جهاز آخر وقال:

- «هذا هو ما يهم الوزارة .. أنت تعرف أن الطائرة إذ تخرق حاجز الصوت تهشم زجاج النوافذ، لكنها لا تهشم زجاج نافذة بعينه .. هذا هو العسير في الموضوع ، لكن (شارون - 2) يستطيع هذا ..» ووضع كأساً زجاجيًا على المنضدة ، وشغل الجهاز .. فارتج الزجاج وتناثر إلى أشلاء ..

\_ « لطيف .. أليس كذلك ؟ يمكنك إيذاء أهداف بعينها عن بعد ، ولسوف يجد الجيش ما يهمه في هذا ، لكنى مهتم أساسًا بدراسة الاستجابة عالية التردد بين الأشخاص والحيوانات .. »

وضغط زراً آخر في اللوحة ، وقال :

- « لن تسمع شيئًا من هذه .. إنها النغمة فوق الصوتية المتحكمة في (سيربيروس) ، ولسوف يكون خارج الغرفة حالا .. »

وانتظر بضع دقائق .. بعدها سمعنا صوت مخالب الكلب على الباب البعيد .. ونظر إلى ساعته وقال :
- « التاسعة والربع .. ترى هل تغفر لنا مسز ( جانوس ) ما سنفعله ؟ »

\_ « طبعاً .. السوال الأول : ما جدوى تدريب الأطفال والكلاب ؟ »

وقلت لنفسى: لو كان هذا هو نوع التجارب الجارية هذا ، فلا عجب فى أن الوزارة أهملت تمويل هذا المكان ، واعتبرته جنة المخابيل ..

قال لى شاردًا:

- « إن (شارون - 2) يرسل الإشارات بالضبط لمن نختاره ، لكن هذا ليس الغرض منه .. إنسى أحاول البحث عن شيء أكبر من هذا .. ولكن دعنا نترك (شارون - 1) و (شارون - 2) وحدهما هذه الليلة ، ولنستنشق بعض الهواء .. »

مشيت معه إلى الباب .. إلى الخارج حيث صار الهواء نظيفًا باردًا ، والسماء ملأى بالنجوم ، ومن بعيد \_ خلف كثبان الرمل \_ سمعت هدير الأمواج ..

\_ « هل لديك فكرة عن الـ ( بولتر جايشت ) ؟ »

- « الأشباح التي تدق ليلاً ؟ بالطبع لا .. »

- « ما رأيته الآن من زجاج يتهشم إلى أجزاء ليس سوى المبدأ ذاته : قوى كهربية تتحرر .. كانت

لدى مسز (جانوس) مشاكل مع تهشم الأطباق قبل أن أخترع (شارون) .. وكانت هذه (نيكى) بالطبع .. »

- « ماذا ؟ »

- « نعم » - وراح يذرع المكان جيئة وذهابًا ويداه في جيبه - « .. كاتت الطاقة الروحية لدى الطفلة قوية متفجرة ، بسبب عقلها المتخلف .. ثم كونها التوءمة الوحيدة الحية من توءمين ؛ جعل الطاقة مضاعفة .. »

كان هذا أكبر مما أستطيع ابتلاعه فضحكت .. قال لى :

- « هناك مئات من هذه الأشياء التي يسمونها ( نشاطًا حركيًا ) ، وفي كل مرة كان هناك طفل ذكاؤه أدنى من الطبيعي ، وهذا يقنعني أن بداخل كل منا جرزءًا من هذه الطاقة الغامضة .. يمكنني أن أسميها ( القوة السادسة ) .. إنها تعمل كذات الموجات التي يطلقها ( شارون ) ، وتفسر كل الألغاز النفسية .. ولما كانت الطفلة متخلفة عقليًا كانت سيطرتها غير الواعية على تلك القوى أقل .. »

إن الله (سبحانه وتعالى) يعرف أن الحياة معقدة بما يكفى ، كى لانقضى وقتنا فى البحث عن طاقات غامضة داخل الإنسان ، بهذه التجارب العجيبة .. قالت لـ (ماك):

- « حسن .. ستسيطر على تلك القوى .. لكن ألن يزيد هذا من متاعبنا بما لا يقاس ؟ »

- « سيجد الإسان الطريقة المثلى لاستغلال ( القوة السادسة ) في وقت ملائم .. وهدفي هو اختزان هذه الطاقة بعد ما يموت الجسد ! »

نظرت له مذهولاً غير مصدق . إنه مجنون تماماً . . قال لى وهو يرمق النجوم :

- « فكر فى هذا : كل البشر يملكون تلك الطاقة ، وهى تموت معهم إذ يموتون .. أية خسارة عبر القرون ! الطاقة الحيوية التى لا يحكمها شىء وتوجد فى كل مكان .. »

لابد أن هذا الهراء النظرى قد ولد بعد وفاة زوجته .. قلت له :

- « تحتاج إلى عمر كامل كى تبرهن على نظريتك .. »

- « لا .. أحتاج إلى شهرين لا أكثر .. لقد فرغت من اختراع (شارون - 3) الذي لم تره بعد ، وبه وحدة تختزن تلك الطاقة .. ونحن مستعدون للتجربة حين يعمل (شارون - 1) و (شارون - 2) ، لكنى بحاجة إلى مساعد متعاون مثلك .. لقد رفض من سبقك العمل معنا لأسباب شخصية أفهمها .. لم يستطع أن يبتلع نظرياتي قط .. »

ومشينا عائدين نحو محطة الرادار المعطلة ، حيث ساد الظلام تمامًا ..

تذكرت (كين) في البار يصب لنفسه عصير البرتقال ، ويعتبر نفسه خنزير (غينيا) .. سألته :

- « ما دور ( كين ) في هدا ؟ » صمت قليلا .. ثم قال :

- «الفتى مصاب بسرطان الدّم .. (روبى) يقول إنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر .. لكن الفتى شجاع ويثق بالتجربة .. ولمو فشلت المحاولة فلن يخسر شيئا فهو ميت على كل حال .. أما لو نجحنا ..... »

أشرقت الشمس فى الصباح التالى .. نهضت من النوم لأرمق الطريق الأسفلتى ، وقررت أن أرحل ..

حلَقْت ذقتى واستحممت ، واتجهت إلى الإفطار عازمًا على أن أنفرد به (ماكلين) ..

سأركب أول قطار ، وببعض الحظ أكون في (لندن) في الواحدة بعد الظهر ..

لم يكن على المائدة سوى (روبى) الذى كان ينقض على طبق ملىء بالرنجة .. جلست أمامه أتناول إفطارى ، وبحثت عن جريدة فلم أجد .. هكذا صرت مرغمًا على المحادثة ..

كان منهمكًا في تشريح الرنجة بدقة خبير ، وفجأة سألنى :

- « هل اتتويت الرحيل ؟ »

أثار هذا ذهولى ، ولم أحب أسلوبه .. قلت له :

- « إننى مهندس إلكترونيات ، ولست شعوفًا بطاقات الإنسان الخفية .. »

- « وكذا زمالاء (لستر ) لم يكونوا شغوفين بالمطهرات .. فأى حمقى جعلوا من أنفسهم بعد ذلك ؟! »(\*)

وابتلع نصف سمكة الرنجة .. فقلت له :

- « آسمع .. أثما منبهر به (شمارون - 1) .. لكنى لا أعسرف نفعنا له (شمارون - 2) .. أما (شمارون - 3) .. أما (شمارون - 3) فلو سمعت به الوزارة ، لانتهى بنا الأمر في مستشفى المجاذيب .. »

لم يكن الإفطار وجبتى المفضلة ، وكان ما رأيته كفيلا بإفقادى أية شهية .. لذا سررت إذ ظهر وجه (كين) في النافذة يقول لى :

- « مرحبًا .. لو لم تكن مشغولاً يمكنك المجىء معى لنزور أكواخ حرس الشاطئ .. إن الجو جميل اليوم .. هل أنت في اللعبة ؟ »

كان الإغراء شديدًا ، فصوت قرمشة (التوست) في فم (روبي) لا يحتمل ..

<sup>&</sup>quot; ( لستر ) جراح بريطانى عظيم ، كان هو أول من أدخل أساليب التعقيم الحديثة فى الجراحة ، وذلك فى عصر كان الأطباء فيه يضلون أيديهم بعد الجراحة لا قبلها !

وسألته: ١

- « أين أجد ( ماكلين ) ؟ »

- « في غرفة التحكم .. »

كان يجب عمل هذا فوراً ، لذا هرعت إلى المعمل حيث كان ( ماك ) واقفًا جوار ( شارون - 1 ) ، فما إن رآنى حتى قال لى :

- « ثمــة خطاً ما لا أدرى إن كان بوسعك إصلاحه .. »

كنت قد جئت لأعتذر وأصارحه بنية الانفصال عن فريقه ، لكنى ثم أفعل ..

جلست أمام الحاسب الآلى .. إن الفضول القاتل والكبرياء المهنية والغيرة الشخصية كلها كانت ذات تأثير قوى على .. وذبت في عالم الحاسب (شارون - 1) ، وبهرني جماله وكفاءته .. وربحني (ماكلين) من لحظتها ..

وفى النهاية وجدت العطل وأصلحته ، وسرعان ما تحول ( ماكلين ) إلى ( ماك ) ، ولم يعد تصغير اسمى إلى ( ستيف ) مما يضايقنى ..

لقد صرت واحدًا من القريق ..

وفى العصر تنزهت مع (كين) بإذن من (ماك) .. كان من العسير أن أصدق دنو الموت من هذا الشاب الجامح .. ربما كان (ماك) و (روبى) على خطأ .. والحمد لله أن هذه ليست مشكلتى ..

مشيت مع (كين) وهو يترتر ويضحك ، بينما (سيربيوس) يتريض عند أقدامنا ويلتقط العصى التى رحنا نرميها له ..

فجأة تصلب الكلب، ثم انطلق عائدًا من حيث جئنا .. لقد تلقى رسالة من (شارون) .. كان رحيله المفاجئ غريبًا ، ونحن على بعد ثلاثة أميال من (ماك) .. توجهنا يسارًا متجهين إلى القمة .. وكاتت هناك مجموعة من أكواخ حرس الشاطئ ، قال لى مجموعة من أكواخ حرس الشاطئ ، قال لى (كين) :

- « تعال نحى المسز ( جانوس ) .. تبعته مترددًا .. فأنا أمقت أن أزور أحدًا دون

إعداد ..

كانت الحديقة غير مُعتنى بها ، وفتاة صغيرة تقف جوار باب الكوخ .. شعرها الأسود يحيط بوجهها الضامر ، وعيناها بلا بريق ..

- « مرحبًا (نيكى ) .. » أشارت إلى وتساءلت :

- « من هذا ؟ »

- « اسمه ( ستيف ) » -

- « أنا لا أحب حذاءه .. »

قالتها فى مشاكسة ، ثم حاولت أن تعتلى ظهره .. بينما هو ينادى مسز (جانوس) ..

جاءت امرأة سمراء لها وجه ينبض بالرعب ، حيتنا ودعتنا للدخول ..

فى الداخل أحضرت براد شاى لنا وكوبين .. بينما الطفلة تلهو مع (كين) ولا تكف عن النظر إلى حذاتى ..

كانت هناك صورة للطفلة فوق المدفأة .. وكانت أجمل بكثير من صاحبتها ..

هنا تصلبت الطفلة فجأة كأنها في نوبة ، ثم هنفت :

- « ( ماك ) يريدنى ! » شعرت بالغثيان إذ خرجت الطفلة لتتصل بـ ( ماك ) هاتفيًا .. وسألت الأم وأنا أشير إلى الصورة :



فجأة تصلب الكلب ، ثم انطلق عائدًا من حيث جئنا . . لقد تلقى رسالة من (شارون) . .

- « صورة جميلة .. »

لدهشتى امتلأت عيناها بالدموع ، وقالت :

- « هذه لیست (نیکی) .. هذه (بنی) أختها .. لقد فقدناها فی سن خمس سنوات .. »

هنا عادت الطفلة لتعلن:

- « ( ماك) يريد أن تعود أنت و ( كين ) الآن .. » وهكذا غادرنا الكوخ شاكرين للمرأة حسن ضيافتها ..

ومن المستنقع جوارنا شممنا رائحة العطن ، بينما الهواء يزداد سرعة ، ومن بعيد جثم البرج فوق الأفق كوحش ..

#### \* \* \*

فى الأيام التالية طورنا نظامًا للحاسب الآلى ، يرسل الأصوات حسب برنامج دقيق .. وكان عملى هو تحسين دقة الصوت ، بينما البرمجة مسئولية (ماك) ..

وفى يوم الجمعة أعلن (ماك) أن (شارون - 3) صار جاهزًا ..

ذهبت إلى المعمل ، بينما جلس (كين ) على

منضدة الجراحة ، وكان ثمة مكبر صوت فوق رأسه يقود إلى (شارون - 1) ، وثمة ضوء أصفر بمعنى (استعد) ..

تغير الضوء للأحمر ، فأغمض (كين ) عينيه ، ثم جاء صوت (شارون ) :

- « هنا (شارون ) يتكلم .. هنا (شارون ) يتكلم .. هل أتت بخير ؟ »

أجاب ( كين ) بصوت مسطح خال من الحيوية :

- « أنا بخير .. »

كان قد نام مغناطيسيًا الآن ، وتمدد على المنضدة ، والأسئلة التى كان البرنامج يوجهها له غير عشوانية بل مرتبة بدقة ، كما اتضح لى ..

سأله (شارون):

- « هل هناك ما يثير ضيقك ؟ »

- « إنه الانتظار .. أريد أن ينتهى الأمر سريعًا .. ولا أعبأ بشىء بعدها .. »

واستمر الاستجواب ، لكن كان أكثر ما قاله (كيبن) مؤلمًا ، ولست راغبًا في تكراره هاهنا .. فقد اعترف بآلامه ومخاوفه ، التي لم يصارح بها حتى نفسه قبل هذه اللحظة ..

تم جاء الصوت يقول له : .

- « أنت على ما يُرام ولست وحدك .. والآن انهض يا (كين ) ..

فتح (كين) عينيه ونظر حوله ، ثم تساءل : - « أقام (شارون) العزيز بعمله على ما يرام ؟ » قلت له بصوت مبحوح وأنا كاذب :

- « مائة بالمائة .. »

قال لى ( ماك ) بينما أنا أفك الأسلاك :

- « شكرًا يا (ستيف) .. يمكنك الآن فهم احتياجنا لآلة بلا مشاعر شخصية لتجرى الاستجواب ، ولهذا وجد (شارون) .. لكن كاتت التجربة لتكون أفضل لو كانت الطفلة معه .. »

- « الطفلة ؟! » -

- « نعم .. هى مهمة جداً ، وبدورها تنام مغناطيسيًا ، وتبدأ فى الثرثرة كصراصير الحقل معه دون تدخل من (شارون) .. وحين يفيقان لا يذكران شيئًا مما حدث .. إن (كين) فى النهاية سيدخل فى غيبوبة ، وستكون (نيكى) الصغيرة هى وسيلة الاتصال الوحيدة به عندئذ .. »

ومشيت وحيدًا إلى البحر الرمادى الثائر ، شاعرًا بحيرة لا تنتهى ..

وفى الأيام التالية تكررت التجارب فى وجود الطفلة .. فى البداية كان (شارون) يقول لـ (كين) إله فى السابعة من عمره وأن (نيكى) جاءت لتلعب معه .. ثم يقول لـ (نيكى) إن (كين) جاء ليلعب معها .. غندها يسترسل الاثنان فى اللهو دون تدخل من عندها يسترسل الاثنان فى اللهو دون تدخل من (شارون) ، وتنمو صداقة حميمة بين الاثنين يومًا فيوم ، وهى صداقة لا يعرفان عنها شيئًا حين يفيقان .. ولقد سألت (روبى) عما يشعر به آل (جانوس) ،

- « إنهما سيفعلان أى شىء من أجل (ماك) ، ويحسبان أن هذا سوف يساعد (نيكى) .. »

- « ويعرفان أن ( كين ) سيموت ؟ »

فقال:

- « أخبرتهما لكنهما لم يصدقا حرفًا .. من يمكنه أن يشك ما دام (نيكي) بهذه الحيوية ؟ »

\* \* \*

فى (ديسمبر) جاءنا من (نندن) خبر رهيب .. إن الوزارة ترغب فى إرسال مفتش يتفقد سير العمل

فى (ساكسمير) .. وقررت أن أذهب أنا إلى (لندن) لأكتم أنفاسهم .. لقد صرت الآن مع (ماك) فى كل

شىء يفعله ..

وهكذا استطعت إقناع مسئولى الوزارة بأن زيارة في هذا الوقت المبكر هي استباق لنضج الثمرة ، لكننا نأمل في ظهور شيء قبل رأس السنة ..

عدت إلى (ساكسمير) .. لكنى - على المحطة - لم أجد ( كين ) ينتظرنى ببسمته المشرقة ، لقد أصيب بالبرد ولزم الفراش ..

كان الفتى فى الفراش محتقن الوجه ، لكن معنوياته ممتازة ، وقال لى :

- « لا تقلق .. لقد اصطدت الطيور في المستنقع ، وابتلت قدماي قليلاً .. »

رحت أحكى له عن (لندن)، ثم فارقته لأرى (ماك) .. الذي قال لي :

- « لقد ارتفعت حرارته وأجرى (روبى ) تحليلاً لدمه .. ليست النتيجة مطمئنة جدًا .. »

وصمت ثم قال بعد برهة :

- « لريما كاتت هذه هي المرة .. »

وشعرت بالقشعريرة إذ أردف :

- « لقد أصيب ( كين ) بعدوى فى رئته اليمنى ، وهى فى الغالب قاتلة مع فقدان المناعة المصاحب لسرطان الدم .. »

وفى الصباح جاء (ماك) لغرفتى ليخبرنى:
- « أن الأمور أسوأ .. ولسوف يجرى (روبى )
نقل دم للفتى .. »

- « قل لى ما على أن أفعله .. »

- « ساعدنی علی إعداد (شارون - 1)
و (شارون - 2) . فإن لم يستجب (كين) كان علينا
أن نبدأ المرحلة الأولى من مشروع (ستيكس) ، وقد
أخبرت مسز (جاتوس) أننا قد نحتاج إلى ابنتها ..»
وفي المعمل كان (كين) مع (روبي) ؛ بينما
عملت أنا على الجهازين ، وكان كل شيء على
ما يرام .. وبعدها حدث تحسن طفيف له (كين) ..

فى الرابعة والنصف جاءنى (روبى) فى قاعة البنج - بونج ، ومن وجهه عرفت أن الأمور ليست على ما يرام .. هز رأسه حين اقترح (ماك) نقل دم أخر ، وقال إن هذا مضيعة للوقت ..

- « هل ما زال بوعيه ؟ »

« .. » -

كان الجزء الثانى من عملية (ستيكس) ، يتضمن وضع وحدة أوكسجين جوار فراش (كين) ، وإعداد مكبرات الصوت .. كل شيء تم التدرب عليه من قبل طويلاً ..

لقد انتظر (ماك) هذه اللحظة لعدة أشهر .. وربما أعوام ..

ضغطت على زر (شارون) ، واختلست نظرة إلى (كين) .. حقّا قد تبدل تمامًا ، واختفت عيناه اللامعتان في وجهه المجعد ، وبدا حائرًا إذ ثبت (روبي) الأقطاب على صدغيه وصدره .. كان يعرف أن هذه آخر مرة يرانا فيها وهو بكامل وعيه ..

شغلت النظام كاملاً ليتعالى الصوت : هنا (شارون) ينادى .. هنا (شارون) ينادى .. وأغمض الفتى عينيه ..

سأله الحاسب الآلى :

- « کیف تشعر یا ( کین ) ؟ »

حرك شفتيه ، وبعسر سمعنا الإجابة :

- « أتت تعرف كيف أشعر! »

- « وأين أنت ؟ »

- « إن الجو بارد .. بارد .. هم يريدون تجميدى كاللحم لدى الجزار .. قل لـ (روبى) أن يعيد الحرارة .. إننى أقف أمام نفق .. كأنه الناحية الأخرى من تلسكوب .. قل لـ (روبى) أن يعيد الدفء .. »

وثب البرنامج إلى النقطة التالية على الفور:

- « إن عمرك خمسة أعوام يا ( كين ) .. قل لنا ما تشعر به .. »

ساد الصمت ، ثم همس ( كين ) كما توقعت :

- « أنا لست على ما يُرام ، ولا أريد أن ألعب .. » هنا انفتح الباب ودخلت (نيكى) .. لقد استدعاها (ماك) الآن ، ولم تكن ترى ما يدور ؛ لأنها كاتت تحت السيطرة ..

جلست على مقعد .. وأغلقت عينيها ..

- « قولى لـ (كين ) إنك هنا يا (نيكى ) .. » اعتصرت مسندى المقعد بيديها ، وقالت :

- « (كين ) مريض .. لا يريد أن يلعب .. »

- « إجعلى (كين ) يتكلم يا (نيكي ) .. »

بدا لى كأنها تصلى ثم أدركت أنها تتخذ وضع الجنين فى بطن أمه .. وتجعد وجهها فبدت كامرأة عجوز .. وقال (روبى) وهو يتحسس نبض الفتى :

- « إنه يرحل .. »

بدت الإشارات على الشاشة خافقة ، ثم تزايدت فجأة .. وقال (روبى) :

- « انتهى الأمر .. إنه ميت .. »

لكن الإشارة لم تنقطع .. وقال (ماك) في حماسة :

ـ « لقد فعلناها! »

ووقفنا عدة دقائق نرمق شاشة (شارون - 3) الذي اختزن الطاقة السادسة في عقل (كين) ، إلى أن قال (روبي) :

- « ماذا عن الطفلة ؟ »

كنا قد نسيناها تمامًا .. ومددت يدى لأغلق الحاسب لكن (ماك) منعنى :

- « دعها لنر ما ستقول .. »

واستدعاها بالإشارة .. مكررًا آخر جملة قيلت :

- « ابقى مع ( كين ) .. قولى لنا ماذا يحدث .. » في النهاية تراخى جسدها .. وراحت تهتز أمامًا وخلفًا ، وبصوت بدا لى غريبًا مبحوحًا قالت :

- « ( كين ) لن يتكلم .. إنه يتلو صلاة .. » وبدأت الطفلة تضرب الأرض بقدميها .. وقالت : - « لن أذهب في النفق يا ( كين ) معك .. إنه مظلم .. »

- « اذهبی خلف ( کین ) یا ( نیکی ) ! »

- « لكنه مظلم . . » -

وراحت تصدر حركات متلوية لليمين واليسار بجسدها ، وتبكى :

- « لا أريد أن أذهب . . إن النفق طويل . . » أصر ( ماك ) بتثبيت قناع الأوكسجين على وجه ( كين ) ، ثم واصل التجربة :

- « ابقى مع ( كين ) يا ( نيكى ) .. »

تمنیت لو کان ( ماك ) یعرف ما یفعله .. ماذا لو دخلت الفتاة فی غیبوبة ولم نستطع استعادتها ؟ وأمرنی ( روبی ) أن أضع بطانیة علی جسد الفتی الهامد .. و علی شاشة ( شارون - 3 ) رأینا الموجات الکهربیة التی تدور فی رأس ( کین ) الآن ..

فجأة عقدت الفتاة يديها على صدرها حيث جلست ، ثم ثنت ركبتيها إلى بطنها ، وسقط رأسها إلى الأمام ..

- « إنه يرجوكم أن تتركوه .. دعوه يرحل ! » وبدأت تشهق من أجل التنفس ، وتهتز :

- « دعوه يرحل ! دعوه يرحل ! »

قال (روبي ) في توتر :

- « ( ماك ) ! يجب أن توقظها ! »

وبدأت الطفلة تشرق وتتمايل أكثر فأكثر ..

لم أنتظر (ماك) وضغطت على الزر ليتعالى صوت (شارون):

- « انتهى الأمر .. انهضى يا (نيكى ) .. » زال الاحتقان عن وجهها .. وببطء فتحت عينيها ، ونظرت إلينا ، ثم باكفهرار قالت لنا :

- « أريد الذهاب إلى الحمام .. » فاقتادها ( روبى ) إلى هناك ..

قال ( ماك ) لى بصوت حاد :

- « لو لم يصبك الهلع وتوقف التجربة ، فلربما عرفنا أكثر .. »

- « الطفلة كاتت تختنق .. »

- « لا أعتقد هـذا .. لقد كاتت تمر ب ( صدمة الميلاد ) .. وما بدا لك اختناقًا لم يكن سوى أول

شهيق يأخذه الوليد .. لقد عاد (كين ) فى أثناء الاحتضار إلى تلك اللحظة ، وكانت (نيكى) معه .. ». قلت له :

- « إن صعوبة التنفس حدثت بعد وفاة (كين ) .. لا يمكن أن يكون (كين ) قد عاد للحظة الميلاد .. لأنه كان قد مات فعلاً .. ألا ترى هذا معى ؟ »

لم يجبنى .. قال بعد صمت :

\_ « لا أعرف .. لا أعرف .. »

هنا عاد (روبي ) وقال لنا :

- « لقد نالت الطفلة ما يكفى .. لقد أرسلتها للبيت وأمرت أمها أن تدخلها الفراش .. »

ولم أكن قد سمعته يتحدّث بهذه النبرة من قبل .. وأردف :

- « ألا ينطبق هذا علينا جميعًا ؟ سنحتفل بالأمر غدًا لكن ليس الليلة .. »

كان على وشك الانهيار العصبى، وكذا كنا جميعًا .. بعد قليل جاء (جانوس) ليخبرنا أن ابنته نامت على الفور .. لقد انتهى الأمر فلم يبق إلا أن نتناول عشاءنا ، ثم نظفر براحة النوم العظيمة ..

لكن حافزًا أقوى منى دفعنى إلى العودة وحدى للمعمل .. كان كل شيء كما تركناه والجسد مغطى . بالملاءة .. والشاشة تتراقص عليها الإشارات ..

أدرت الشريط لأسمع آخر ما قالته الطفلة:

- « إنه يرجوكم أن تتركوه .. دعوه يرحل ! » ثم تعالى شهيقها المختنق ..

رفعت رأسى فوجدت (ماك) واقفًا عند الباب والكلب معه ..

- « (سيربيروس) قلق .. إنه لا يكف عن الحركة في غرفتي ، ولا يدعني أنام .. » قلت :

- « ( ماك ) .. تمة شيء خطأ .. » -

- « انظر إلى الشاشة تر الإشارة .. لقد نجحت التجربة .. إن الطاقة هنا .. »

- « نعم .. لكن هل هذا كل شيء ؟ عندما قالت الطفلة هذا ، كان ( كين ) ميتًا .. ما الذي قال دعوني أرحل ؟ هل كاتت له شخصية قادرة على الكلام ؟ ما لم ..... »

- « ما لم ماذا ؟ »

- « مالم یکن مانراه علی الشاشة هو جوهر وجود ( کین ) نفسه .. »

نظر لى غير مصدق ، ورحنا نرمق الإشارة على الشاشة .. عندها فقط بدأ إحساسنا بالرعب والذعر ..

- « ( ماك ) .. ما هذا الذي فعلناه ؟ »

#### \* \* \*

فى الصباح اتصلت بنا مسز (جانوس) لتخبرنا أن (نيكى) تقوم بأعمال غريبة .. ولا تكف عن القفز للأمام والخلف .. لم تكن محمومة .. لكنها لم تأكل إفطارها ولم تتكلم ..

جلسنا في غرفة الطعام شاردين .. ونهض (روبي ) مسرعًا قائلاً :

- « سأذهب على الفور .. هذا تأثير ما حدث أمس ، وما كان لى أن أسمح به .. »

- « قال ( ماك ) :

- « أنت تعرف أن هناك خطرًا من البداية ، وبرغم هذا وافقت .. »

- « كنتُ مخطئًا .. هذا كل شيء .. »

- « ما كنا لننجح بدونها .. »

- « أنا خائفة .. ثمة ساعة تدق في مكان ما ، وأنا لا أحبها .. »

- « أين هي يا ( نيكي ) ؟ »

لم ترد .. بعد قليل قالت :

- « هى فى كل مكان وأنا لا أحبها .. ( بينى ) لا تحبها كذلك .. »

(بينى) ؟ هنا تذكرت أنها أختها التوءم المتوفاة .. كل هذا لا يُحتمل .. ما كان لنا أن نزج بالطفلة فى هذا كله ..

أدار برنامج (شارون - 2) ليتعالى الأمر:

- « ابقى مع (كين ) .. قولى لنا ماذا يحدث .. » هنا صرخت .. ولابد أنها سقطت أرضًا لأننا سمعنا السماعة تسقط ، ثم جاء صوت (روبى):

- « بحق السماء يا ( ماك ) .. ستقتلها .. كف عن هذا! »

- « وماذا تفعل هى ؟ »

ـ « مثل أمس .. كأنها تختنق .. انتظر .. إنها . تريد أن تكلمك .. »

وبعد لحظات جاء صوت الطفلة :

وانطلق (روبى) دون كلمة ليستقل سيارته .. عدنا إلى المعمل حيث كان (جانوس) يعد جثة (كين) المسكين .. هنا دق جرس الهاتف وسمعت صوت (روبى):

- « يجب أن نبعد الطفلة .. تبدو لى الحالة ك ( كاتاتونيك شيزوفرنيا ) .. إن مسز ( جاتوس ) لا تستطيع التصرف ، ولو سمح ( ماك ) سآخذها إلى العيادة النفسية في مستشفى ( جاي ) .. »

شرحت الأمر لـ (ماك) ، فتناول السماعة وقال :

- « اسمع يا (روبی) .. أنا مستعد لتحمل مسئولية وضع الطفلة تحت سيطرة (شارون) ثانية .. »
لم يبد (روبی) متحمساً .. فأشار لی (ماك) وناولنی السماعة :

- «قل لـ (روبى) أن ينتظر قليلاً .. » واتجه إلى (شارون - 2) وشعله .. وسرعان ما بدأت إشارة الاستدعاء ..

هنا سمعت (روبى) يصرخ: ماذا حدث؟ ثـم صوت السماعة يسقط .. أصوات بعيدة وصراخ لمدة دقيقة .. أخيرًا جاء صوت (نيكى) في الهاتف .. كانت حائرة خائفة ، وقالت لـ (ماك):

- « دعوه يرحل ! دعوه يرحل ! »
  - « هل أتت على ما يرام ؟ »
    - « دعوه يرحل ! »

وضع السماعة ، وراح يراقب الإشارة على الشاشة ، وبدا لى كأتما ازداد إرهاقًا وشيخوخة لكن عينيه تلتمعان رهبة .. وهمس :

- « ربما أتت محق .. معنى هذا أتنا اخترقنا! » تم غمغم:

- « لقد تغيرت الإشارات إذ تكلمت الطفاة .. لقد جاءت الإشارات من القوة السادسة الخاصة ب ( كين ) .. يجب أن نحضر الطفلة هنا أمام ( شارون ) لنستجوبها ونفهم أكثر .. »

- « ( ماك ) .. هل تريد قتل الطفلة أو أخذها لمستشفى المجاذيب ؟ »

في قتوط نظر إلى الشاشة ، وقال :

- «يجب أن أعرف يا (ستيف) .. يجب أن أعرف .. ان كل هذا يغير معنى الحياة للأبد ، ومعناه أن القوى السادسة لم تفن منذ وجد الإنسان على الأرض .. » هنا دق جرس الهاتف .. كان هذا صوت (جاتوس)

يخبرنا بأن سيدين قد جاءا من الوزارة ، وهما يريدان د. ( ماكلين ) حالاً لأمر ملح ..

خرجت لألقاهما .. وتعرفت أحدهما ممن قابلت فى (لندن) .. قدّم لى اعتداره وقال: إن معاون (ماكلين ) السابق المستقيل قد قابلهم ، وأخبرهم أنه استقال بسبب أبحاث (ماكلين ) الغامضة التى تجهلها الوزارة ..

- « سيكون معكما حالاً .. وإلى هذا الوقت يمكنكما سؤالى عما تريدان .. »

- « نحن هنا لنرى ما حققتم .. »

- « أنا آسف .. لقد توقفنا عن العمل منذ فترة بسبب فقد أحد أعضاء الفريق ( كين رايان ) أصيب بسرطان الدم وتوفى أمس .. »

تبادلا النظرات .. ثم قال الرجل الأول :

- « سمعنا عن هذا ، وسمعنا أن التجربة الجارية تتعلق بمرض الفتى .. »

- « هذه معلومة خاطئة ، وحين يعود (روبى) يمكن أن يخبركما بالتفاصيل الطبية .. »

كنت أعرف أن ما أقوله لن يمنعهما من دخول المعمل ..

ودخلنا لنجد (ماكلين) واقفًا أمام (شارون - 3) .. كانت الشاشة تلتمع لكن ما من إشارة عليها .. لاحظت هذا ولم أقل شيئًا ..

قال لى (ماك) دون أن يعير الرجلين انتباها:

- «نعم.. لقد فصلت كل شيء ، وفقدنا القوى! »
شعرت بدلاً من الراحة بالشفقة .. الشفقة على
الرجل الذي دمر في خمس دقائق عمل أشهر كاملة ..

- « لم ينته الأمر بل بداً .. وما حدث لن يعرفه سوى ثلاثتنا .. كنا على حافة اكتشاف لم يتصوره أحد .. لكن ما قالته الطفلة أثار قلقى ، ولهذا أطلقت سراح الطاقة .. إن (كين) حر الآن وكذا الطفلة .. لكني مستعد لمواصلة البحث حتى آخر أيامي .. »
ثم همس :

- «قل لهذین الموظفین إن تجارینا فشلت ، وإننی ترکت العمل .. الآن یا (ستیف) نحن ملك أنفسنا .. إن الطفلة ستكون علی ما یرام فاذهب إلیها وابعث لی ب (رویی) .. سأتعامل أنا مع هذین (المخبرین) من الوزارة .. »

اتجهت إلى الخارج ، ونظرت إلى المستنقع ..

کان (سیربیروس) یرکض بجواری .. ینظر لی من آن لآخر ..

لقد حطم (ماك) - بيديه - الخيط الوحيد الذي جلبنا هاهنا .. لقد امتلكه بضع ساعات .. وكان يقودنا لعالم تلو عالم من الاكتشافات ..

الآن قل تصديقى بالأمر .. ربما كنا مخطئين .. خدعتنا عواطفنا وآلام طفلة متخلفة عقليًا وخائفة .. صعدت إلى الهضبة لأرى أكواخ حرس الشاطئ من عل .. ورأيت (روبى) يخرج من الكوخ مع الطفلة ، وكاتت على ما يرام ..

جرت لتحيى الكلب .. ثم راحت تركض ، نراعاها فوق رأسها ، تضحك ، ترقص ، والكلب ينبح فى إثرها .. ودوت أبواق من القاعدة العسكرية الأمريكية ..

ثم لم يعد من صوت سوى النباح ، ورقص الطفلة ، والأبواق الرفيعة تتردد في السماء ..

\* \* \*

مهنتی هی معلّم أو كانت معلمًا ، وقد قدمت استقالتی لناظر المدرسة قبل أن يجیء طردی الذی لا مفر منه ..

كان السبب الذي قدمته للاستقالة هو المرض ، بسبب عدوى التقطتها في أثناء عطلة في (كريتِ) ، ولربما اضطرتني للبقاء في المستشفى عدة أسابيع ..

لم أوضح طبيعة المرض لذا عرف وقام بالباقى .. ان شكواى عامة ، ومنذ أقدم العصور كانت تبعث جواً من المرح والسخرية لدى الناس ، حتى يتجاوز المريض الخط ، ويصير تهديدًا للمجتمع ..

يتحاشى بعض الناس أن يقابل عيوننا ، ونُـترك وحدنا نحاول الخروج من الخندق أو نظل هناك حتى نموت ..

ولئن بدوت مليئًا بالمرارة ، فلأن عدواى جاءت وأتا برىء تمامًا ..

ربما استطعت أن تعزو عدوى مماثلة إلى الوراثة أو الإهمال أو مشاكل الأسرة ، ويلقى أمثالى بأنفسهم على أريكة المحلل النفسى ، يسكبون ما فى أنفسهم ويشفون .. لكنى عن ذلك عاجز ..



إن الطبيب الوحيد الذي صارحته بما بي ؛ تكلم قليلاً عن ( الشعور المكبوت بالذنب ) وأعطاتي بعض أقراص ، ربما تحسنت لو أخذتها لكني لم أفعل .. ألقيتها في البالوعة .. وزاد حالتي سوءًا الشباب الذين كنت أعتبرهم أصدقائي ، والذين كانوا يتغامزون عندما يرونني أو يحبسون الضحكات ، حتى جاء اليوم الذي قررت فيه عجزى عن الاستمرار ، وقرعت باب الناظ ..

حسن .. لقد فرغ هذا .. انتهى .. والآن أريد أن أشرح ما حدث فى المقام الأول .. ومهما يحدث لى سيجدون هذه الأوراق ، ويمكن للقارئ أن يقرر أن ما حدث كان نتيجة للخوف فوق الطبيعى ، أو أتنى سقطت فريسة لسحر قديم أسود شرير ، فقدنا جذوره منذ فجر التاريخ ..

کان الوقت فی ( أبريل ) \_ عيد الفصح \_ وکنت قد زرت ( اليونان ) کثيرًا ، لکنی لم أزر ( کريت ) .. لم يکن غرض زيارتی لـ ( کريت ) هو رؤية أطلال المدن القديمة کـ ( کنوسوس ) و ( فيستوس ) ، ولکـن کـی أمارس هواية شخصية .. کانت لدی موهبة فی الرسم

بالزيت ، وقد أمتدح عملى بوساطة صديق أو اثنين من هواة الفن ..

هنا أتحدث باختصار عن حياتى: أنا عزب، فى التاسعة والأربعين، والداى متوفيان، تعلمت فى (أوكسفورد) وألعب الجولف والبريدج..

أهوى الرسم والسفر حين أجد المال .. خطاياى حتى الآن هى - حرفيًا - لا شيء .. ليس هذا غرورًا .. لكننى رجل خمول غير مندفع عاطفيًا ، ولم يضايقنى هذا قط .. وكنت أكره الاختلاط بالناس .. لى صداقات غير عميقة لأن تعميق الصداقات يؤدى دومًا إلى كارثة ..

سافرت إلى (كريت) لا أحمل سوى حقيبة صغيرة وأدلات الرسم، وقد أوصى لى عميل شركة سياحة بفندق يطل على خليج (ميرابللا) على الساحل الشرقى .. شاليهات على البحر مباشرة، ولست مبذرا، لكنى سمحت لنفسى بأن أضيف لنفقاتى تكاليف استئجار سيارة (فولكس فاجن ) صغيرة، لدى وصولى إلى مطار (هيراكليون) ...

قطعت أربعين ميلاً مرهقة في الطريق لوجهتي ، خاصة وأنا سائق حذر ، في طريق متعرج رهيب .. أخيرًا وصلت إلى الفندق ، فتناولت الغداء في الشرفة المطلة على البحر ، وبعدها اقتادني الساقي إلى حديقة ملأي بأشجار ( الجيرانيوم ) ، وبها شاليه يطل على البحر ، وأسرة إنجليزية ابتسمت لي الأم فيها من الشرفة .. ورأيت رجلين يلعبان الجولف ..

صحت محتجًا:

ـ « هذا غير وارد .. لقد جئت هنا كى أرسم البحر وحدى .. »

وعدت إلى الفندق لأقول لموظف الاستقبال:

- « لا بد أن هناك خطأ .. لقد طلبت شاليها يطل على البحر ، والخصوصية بشكل خاص .. »

ابتسم واعتذر ، وراح يقلّب الأوراق .. إن وكيلى لم يحجز لى شاليها على البحر .. ربما بعد أيام يلغى أحدهم الحجز ، سأكون مستريحًا حيث أنا ..

قلت غاضبًا وأنا لا أطيق فكرة السجن مع تلك الأسرة الإنجليزية:

- « أتا بروفسور أدرس الفن .. وعلى تنفيذ

مجموعة رسوم ما دمت هنا ، ومن المهم أن أرى البحر ، وألا يكون حولى جيران »

كان جواز سفرى قد كتب فيه أننى (بروفسور) ، وهى أرقى من لفظة (أستاذ) .. وكانت تثير الاحترام دائمًا ..

راح يقلب الأوراق أمامه مرهقًا .. فقلت :

- « لا أصدق أن كل الشاليهات محجوزة .. الوقت مبكر جدًّا .. ربما حين يتوغل الصيف ، لكن ليس . الآن .. »

وأشرت إلى الشاليهات عند الشمال ، وقلت :

- « هل هذه محجوزة أيضًا ؟ »

- « إنها باهظة الثمن .. فبها حمام وجهاز هاتف لكل منها .. »

أجريت حسبة صغيرة بعد ما عرفت الثمن .. يمكننى اقتطاع نفقاتى والاستغناء عن وجبة الغداء ، والامتناع عن مغادرة الفندق .. لذا قلت بعظمة :

- « حسن .. لا مشكلة .. سادفع من أجل الخصوصية .. ولو لم يكن لديك اعتراض سأذهب لأختار الشاليه المناسب .. »

ولم أعطه وقتًا للرد واستدرت مبتعدًا .. من المفيد أن يكون المرء حازمًا .. إن هي إلا دقيقة تردد ويرغمني على البقاء حيث أنا ..

ارتفعت معنوياتى عندما رأيت البحر .. الماء يغسل الصخور ، وشاطئ ممتد بلا مستحمين .. كل النوافذ مغلقة ما عدا واحدة .. كان هذا الشاليه مناسبًا جدًا فهو يرينى أجمل منظر للبحر والخليج ..

نظرت عبر النافذة المفتوحة إلى غرفة النوم .. كان بها فراش جواره منضدة عليها هاتف ومصباح ، الجدران بيضاء والأرض صخرية .. فيه كل بساطة محراب راهب ، لكنى لا أطلب أكثر ..

سمعت من الحمام صوت ماء متدفق .. أية خيبة أمل ! إذن فالشاليه محجوز بعد هذا .. نظرت عبر الباب المفتوح فوجدتها الخادمة الإغريقية الشابة تنظف أرض الحمام ، وأصابها الرعب حين رأتنى فأشرت لها .. وسألتها :

. - « هل هو محجوز ؟ »

أجابتنى باليونانية ، وأمسكت بخرقة التنظيف ، خاتفة اندفعت إلى الباب وتركتنى دون أن تتم عملها ..

دخلت غرفة النوم وأمسكت بالهاتف ، وطلبت موظف الاستقبال :

- « أنا مستر ( تيموثي جراي ) »
- « نعم یا سیدی .. من أین تتحدث ؟ »

وضعت السماعة وخرجت إلى خارج الشاليه .. كان الرقم على الباب هو (62) ..

- « أتحدَث من الشاليه الذي اخترته وهو مناسب جدًا .. إنه الوحيد المفتوح هنا.. ورقمه هو (62) ..» لم يرد فورًا وبدا متشككًا :
- «تقول رقم (62) ؟ لا أعتقد أنه متاح يا سيدى ..» وراح يتكلم باليونانية مع شخص بجواره .. فسألته:
  - ـ « هل هناك مشكلة ؟ » ـ
- « لا مشكلة يا مستر (جراى ) .. لكننا نشعر أتك ستكون مستريحًا أكثر في رقم (57) .. وهو دانٍ من الفندق .. »
  - « هراء .. المشهد أفضل من هنا .. »
- ـ «اليكن يا سيدى .. لو صممت سأرسل لك الحمال بالمفتاح .. »

وعاد بتدنم باليه ناتية ثم وضع السماعة ..

سأفرغ حقائبى وأسبح ، ثم أرسم لوحة مبدئية قبل أن أبدأ العمل الجاد صباح غد .. وجاء الحَمَال يحمل حقيبتى ولوحة الرسم .. رأيت الخادمة تقابل الحمال .. تتبادل حديثًا هامسًا معه .. يبدو أننى حرقت الروتين الهادئ هنا ..

- « منظر رائع .. يجب أن أسبح ! »

قلتها بصوت عال ، وحركت يدى بحركة السباحة ، وعلى وجهى الرغبة فى أن أرى ابتسامة اليوناتيين المشرقة الحاضرة دومًا ..

تفادى الحمال عينى واتحنى بجدية ، أما الفتاة فكانت منزعجة بحق ، ثم ابتعدا على الفور ، وهما ينظران إلى الوراء في توجس ..

فتحت حقائبى .. ثم خرجت إلى الصخور تحت الشرفة ، وتحسست بإصبع قدمى الماء .. كان باردًا بشكل غريب برغم الشمس التى تغمره ..

إلا أننى واصلت السباحة ولم أبتعد أكثر ، لأننى بطبعى سباح حذر .. خرجت إلى الشاليه وجففت نفسى ، وأنا أرمق القوارب تعود إلى المرفأ فى سكون من بعيد ..

ثم أخرجت أدوات الرسم وانهمكت في العمل .. عملت لمدة ساعتين ، وسرعان ما صار لون البحر أدكن ، والسماء القصية أرجوانية .. غدًا يمكنني أن أرسم الشروق باللون بدلاً من الفحم ..

أغلقت مصاريع النافذة ، واستعددت لأرتدى ثياب العشاء ..

لمحت قاربًا بخاريًا متجه بنعومة إلى الجزء الشرقى يمينى، وعليه ثلاثة مجانين صيد منهم امرأة .. وأدركت أن أحدهم يونانى ، سرعان ما ترجل ليعين المرأة على الهبوط ..

ورأيت الثلاثة ينظرون في اتجاهى .. لبضع دقائق راحوا يرمقوننى ، والرجل الجالس في القارب وراء الدفّة يسلط على منظارًا مقربًا .. يتفحص به كل تفصيلة في شكلى ، الذي \_ يعلم الله \_ لم يكن ملفتًا للنظر ..

شعرت بضيق فانسحبت للداخل ..

لا بد أننى أثرت اهتمامهم بظهورى وسط هذه الشاليهات الخالية .. لن يمر وقت طويل قبل أن ينسونى ..

وفى الثامنة قصدت الفندق .. دخلت قاعة الطعام فانتقيت منضدة فى الركن تناسب حبى للوحدة ، واستمتعت بالعشاء وبدأت فى تقشير برتقالة ، حين سمعت صوت ارتطام قوى فى الناحية الأخرى من القاعة ..

كان صوت أمريكي قادم من الجنوب يصيح بصوت عال :

- « بحق السماء نظفوا هذه الفوضى! »

كان رجلاً عريض المنكبين في منتصف العمر ، لـه وجه لوحته الشمس كأنما مليون نحلة لدغته ، وكان أصلع الرأس وجلد رأسه ورديًّا مشدودًا كقطعة سـجق توشك على الانفجار .. ولـه شارب سميك لم يخف شفته السفلي السميكة الرطبة .. قلما رأيت شخصًا منفردًا كهذا ..

وجواره كانت امرأة \_ أعتقد زوجته \_ فى منتصف العمر ، لها وجه ملوح كزوجها ، وكانت تجلس بلا حراك ..

كان الناس قد فرغوا من إرواء فضولهم ، لكنى ظللت أرمق الزوجين وهما ينهضان قاصدين البار ،

واستطعت أن أرى أداة السمع فى أذنها .. لهذا لم تسمع الضوضاء ، وهكذا تتحمل صوت زوجها الغليظ .. ولاحظت براعة عاملى الفندق الذين نظفوا الأرض بسرعة ودقة ..

قال لى الساقى :

- « القهوة في البار يا سيدى .. »

كنت أمقت الضوضاء والصوت العال ، لكنى أمقت كذلك أن أفورت قهوة ما بعد الطعام ، لهذا نهضت ..

كان البار خاليًا ما عدا الساقي خلف المنضدة ، والأمريكي وزوجته ، وموسيقا راقية تعزف من مكان ما ... سألنى الساقى عما إذا كنت أمضيت يومًا طبيًا فأجبت أن نعم ...

لقد كاتت رحلتى ممتعة ، ووجدت شاليها ممتازًا هو رقم (62) ..

غريب هذا! كان يلمع كوبًا فتوقف فجأة .. بدا كأنما سيقول شيئًا ثم عدل عنه ..

- « أغلقوا هذا التسجيل الكريه! »

كان هذا هو صوت الأمريكي الغليظ ، فاتجه البارمان إلى ( الجراموفون ) وخفض الصوت ..

- « أحضروا لى زجاجة أخرى ! »

لو كنت مكان الساقى لكلمت الرجل كما يكلم أب ابنه ، ولطلبت منه أن يقول : من فضلك .. لكن الساقى فعل كما أمر الوحش ..

هنا دورى صوت الأمريكي من جديد :

- « هيه ! أتت يا شاليه (62) ! أتت لا تؤمن بالخرافات ! »

استدرت نحوه ، وتذكرت الكياسة التى يجب على المرء أن يعامل بها المجانين والسكارى .. وبلطف قلت :

- « لا .. لا أومن بها .. هل يجب ذلك ؟ » احمر وجهه أكثر ، وضحك :

- « حسن .. سحقًا! لو كنت مكاتك لفعلت .. لقد غرق أحد نزلاء ذاك الشاليه منذ أسبوعين ، وانتشل الموظفون جسده بعد يومين ، وقد التهمه الأخطبوط! » وراح يهتز ضحكًا ويضرب على ركبتيه .. استدرت للساقى متسائلاً فقال :

- « نعم هو حادث تعس .. كان مستر ( جوردون ) رجلاً طيبًا يعشق الآثار .. وقد اختفى في ليلة حالمة

سبح فيها بعد العشاء .. لكننا لا نتكلم عن هذا هنا .. أتت تفهم .. سيكون هذا ضارًا باله (بيزنس) .. وأؤكد لك أن الماء آمن ، وهذا أول حادث من نوعه .. »

- « آه .. دعك من هذا .. » -

لكنى تضايقت من فكرة أن الشاب المسكين كان آخر من استعمل الشاليه الذى أقيم به .. لكن الأمر لا يتساوى طبعًا مع أن يكون مات فى الفراش ، ولم أكن مؤمنًا بالخرافات ، لكنى فهمت سر ذعر الخادمة الشابة ..

هنا صاح الصوت الغليظ:

- « دعنى أقل لك شيئًا : ليس بعد منتصف الليل ! لا تسبح بعد منتصف الليل حتى لا يظفر بك الأخطبوط .. »

وانفجرت ضحكاته ثانية ، قبل أن يصطحب المرأة وينصرف ..

حين خلت الغرفة تنفست بارتياح ، وقلت للساقى : - « يا له من رجل مستحيل ! ألا تستطيع الإدارة الخلاص منه ؟ »

هز كتفيه وقال :

- « (البيزنس) هو (البيزنس) .. فماذا يفعلون ؟ الأمريكان لديهم مال كثير .. وقد وصل آل (ستول) هنا لثاني موسم .. إنهم مجانين يحبون الصيد ، ومستر (ستول) يخرج للبحر يوميًا يصطاد من الصباح حتى الغروب .. لكنه لا يجلب السمك للفندق أبدًا بل يعطيه للنوتي .. »

- « كم أشعر بالشفقة على زوجته .. »

- «حقًا .. لكنها هى من يملك المال .. إنها لا تفارقه أبدًا وتذهب إلى الصيد معه .. إنها تراقبه جيدًا برغم صممها .. »

غادرت البار عائدًا إلى الشاليه ..

كان الهواء منعشاً ، له رائحة البنور المزروعة فى أرض حمراء .. وكانت النجوم تلتمع فى السماء .. وفى الشاليه وقفت أرمق الجبال النائية والبحر وقلت لنفسى : كم هى بقعة جميلة ..

دخلت الفراش وأضأت المصباح بجواره .. كانت الغرفة ودودًا دافئة .. قبل أن أمدد جسدى تذكرت الكتاب الذي تركته بالشرفة .. كنت بحاجة إلى قراءته ..

فتحت مصراع النافذة وخرجت الألتقطه ، وقبل أن أدخل نظرت إلى البحر تحتى ..

أكثر الأضواء كاتت منطقئة فيما عدا ضوءًا فى شرفة شاليه بعيد .. وفى الضوء رأيت شيئًا يتحرك فى البحر نحوى .. كان أنبوب تهوية كمنظار الغواصة يبرز من تحت سطح الماء ، لشخص يتحرك هناك .. ثم اختفى إلى اليسار ..

أغلقت المصراع ودخلت ..

لا أعرف السبب .. لكن منظر هذا الشيء أثار قلقى، وذكرنى بالغريق الذى هلك بعد منتصف الليل .. لابد أنه غرق في ليلة دافئة كهذه إذ حاول أن يسبح تحت الماء ليلاً ..

قرأت بضع صفحات ، ثم أطفأت النور ..

هنا سقط الهاتف على الأرض، فاتحنيت والتقطته .. ولاحظت أن الدرج كان مفتوحًا ، وبه بطاقة عليها اسم (تشارلز جوردون) ..

أعرف أن (جوردون) هو اسم من سبقتى .. ثمة كلمات مكتوبة على جانب البطاقة الآخر تقول: ليس بعد منتصف الليل ..

ثم بعد هذا رقم (38) ..

دسست الورقة فى الدرج .. وبرغم أتنى كنت مرهقًا فلم أستطع النوم قبل الثانية صباحًا ، ولوقت طويل ظللت أصغى للماء يصطدم بالصخور تحت شرفتى ..

#### \* \* \*

ظللت أرسم ثلاثة أيام ، فلم أفارق الشاليه الا لأسبح أو لأتناول طعام الإفطار أو العثناء ، ولم يضايقنى أحد .. وكنت أستبقى من الإفطار ما يكفى للغداء .. وكانت الخادمة تأتى لتنسق فراشى صباحًا ..

كدت أنتهى من رسم المشهد الانطباعى ، وبدا لى مرضيًا جدًا ، لذا قررت أن أستريح وأن أستكشف الساحل قليلا ..

كنت أعرف الآن أن قارب المستر (ستول) المزعج هو الذي أراه جوار الشالية المضيء إياه .. كان يخرج مع زوجته للصيد في الصباح المبكر فلا أراهم يرحلون ، لكني كنت أراهم عند العودة ، وأسمع سبابة للرجل الذي يرافقهما في الرحلة ..

فليفعل ما يريد ما دام بعيدًا عنى ..

كان الشاطئ فى الناحية الشرقية مكتظًا بالأجساد فوق كل بقعة رمل ، فحمدت اللّه على عزلتى ، وابتعدت عن الزحام لأجد نفسى وحيدًا ثانية ..

لم يكن القارب هناك ، ووجدت رغبة عارمة في أن أختلس نظرة إلى شاليه المستر (ستول ) ..

تسللت إلى هناك ، واختلست نظرة عبر خصاصى النافذة .. لم أجد ما يلفت النظر سوى مجموعة زجاجات ، وزوجًا من أحذية الغوص التي تشبه أقدام الضفادع ..

بالطبع ما كان مستر (ستول) ليستطيع بحالته الصحية هذه أن يغطس .. ولا بد أنه أرسل تابعه اليوناتي ليغوص بحثًا عن (أبو جلمبو) وتذكرت أتبوب التهوية الخارج من الماء ..

سمعت شخصًا قادمًا فابتعدت ، لأنسى لم أرد أن يجدنى أحد وأنا أتلصص .. فقط نظرت لرقم الشاليه فوجدته (38) ..

لم يكن للرقم ساعتها معنى بالنسبة لى .. لكنى حين عدت للشاليه بحثت عن دبوس لرباط العنق ، فوجدت البطاقة .. إن الرقم عليها هـو (38) ..

مصادفة طبعًا .. ولكن (ليس بعد منتصف الليل) .. هذا هو الإنذار الذي وجهه لي (ستول) .. أتراه أنذر (جوردون) أيضًا ؟ ولماذا يكتب الأخير النصيحة ورقم شاليه قائلها على بطاقته ؟ لكن (جوردون) البائس تجاهل النصيحة طبعًا ..

وضعت البطاقة فى حافظتى .. لربما كان من واجبى إعطاؤها لموظف الاستقبال علّها تلقى بعض الضوء على ما أصابه ، لكنى تجاهلت الفكرة .. المشكلة أن هذا يورطنى فى قضية تم إغلاقها منذ زمن ..

كنت أرى \_ إذ جلست في غرفة الطعام \_ آل (ستول) الى يمينى ، وذلك دون أن أدير رأسى ..

كان محتقنًا كقطعة سجق يلتهم العشاء ، بينما الزوجة صامتة شاردة ، تداعب الطعام بشوكتها ..

دنوت من الساقى فتبادلنا المجاملات التقليدية ، ثم سألته :

- « مَـن مِـن نزلاء الفندق يهـوى الغـوص فى الأعماق ؟ »

بدا الساقى مندهشًا:

- « لا أحد قدر ما أعلم يا سيدى .. ليس بعد الحادث .. كان المسكين مستر (جوردون) يهوى الغطس تحت الماء ليلاً ، وكان من القلائل الذين يمكن أن يتحدثوا مع مستر (ستول) .. وقد كانت لهما مجادلة طويلة ذات ليلة في هذا البار .. »

- « حقا ؟ » -

- « ليست مجادلة عن السباحة ، بل كانوا يتكلمون عن الآثار .. إن هناك متحفًا جيدًا في قريتنا ، لكنه مغلق حاليًا للإصلاحات .. كان مستر ( جوردون ) ذا علاقة بالمتحف البريطاني .. »

- « ما كنت لأحسب هذا يثير اهتمام صديقنا (ستول) .. »

قال الساقى :

- « ستُدهش لهـذا .. إن مستر (ستول) ليس أحمق ، وفي العام الماضى كان هو وزوجته يزوران كل الأماكن المهمة في (كنوسوس) و (ماليا) ، وأماكن أخرى غير شهيرة .. لكن الأمر اختلف هذا العام .. صيد السمك كل يوم .. »

- « ومستر ( جوردون ) ؟ أكان يصيد السمك بدوره ؟ »

- « لا يا سيدى .. ليس على قدر علمى .. لقد استكشف الجزيرة والمنطقة كلها بسيارة استأجرها مثلك .. لقد قال إنه يكتب كتابًا عن الآثار الموجودة شرقى (كريت) ، وعلاقتها بالـ (ميثولوجيا) اليونانية .. »

- « میثولوجیا ؟ »

- « نعم .. قال هذا وإن كان فهم هذا أقوى منى .. دارت المناقشة ، لكنى لم أسمع الكثير منها ، فقد كان البار مزدحمًا .. وكان مستر (جوردون) مهذبًا جدًا على طريقتك إذا سمحت لى ، ويبدو مهتمًا بالموضوع ، وما كان الإغريق يفعلونه في عباداتهم .. »

هنا تذكرت البطاقة في جيبي .. هل أعطيها لموظف الاستقبال ؟

ودعت الساقى وغادرت القاعة ..

كان آل (ستول) يمشون أمامى ، فتلكأت قليلاً حتى يبتعدا .. وقفت أمام حامل عليه بطاقات كى أجد عنراً لتأخرى ، ورأيت مسز (ستول) تتناول معطفها من على شماعة فى المدخل ، ثم إن الاثنين خرجا من الباب

متجهين لموقف السيارات .. كيف يقود (ستول) سيارته بحالته هذه ؟

حافر ما كالذى يدفع صبيًا للعب دور المخبر ، جعلنى أتجه إلى سيارتى ، وحين ابتعدت سيارة (ستول) \_ ( مرسيدس ) \_ تابعته في رحلته ..

كان هناك طريق واحد يتجه شرقا نحو القرية .. لم ألحق به برغمى ، وفى النهاية وصلت لمرفأ صغير .. وأخبرتنى غريزتى أن أتوقف أمام مقهى محلى هناك .. كان هناك سياح كثيرون حولى ، وبعض السكان المحليين .. فقلت لنفسى : ليكن .. سأجلس هنا وأشرب بعض الليمونادة ، وأستمتع بمراقبة المنظر والزحام ..

ولابد أتنى جلست هناك حوالى نصف ساعة ، أرمق الأسر اليوناتية التى تستنشق الهواء النقى ، والحسان اللاتى ينظرن من طرف إلى الشباب ، وقسا أرثوذكسيًا يجلس إلى منضدة مع بعض الشيوخ ، ومجموعة من شباب الهييز من بلدى أطول شعرًا من أى شخص آخر وأكثر قذارة ، لا يكفون عن إحداث الضوضاء ، وحين أداروا المذياع وجلسوا على الأرض ؛ عرفت أن وقت الانصراف قد حان ..

دفعت ثمن الليمونادة وخرجت إلى سيارتى .. هنا وقعت عيناي على بقعة ماء داخل البر ، حيث بدا أن طريقًا جانبيًّا ينتهى نهاية مسدودة .. لابد أن هذا ما يسميه دليل السياحة بـ ( البركة التي لا قاع لها ) والتي يلتقط لها السياح صورًا كثيرة في الموسم .. كانت بحيرة كبيرة ، تطفو القادورات من فوق مائها .. ولم أستطع أن أجد من يمارسون الغطس فيها نهارًا ..

عندئذ رأيت (المرسيدس) .. كانت واقفة أمام المقهى ضعيف الإضاءة ، ولم يكن من شك فى الشكل المنحنى على المنضدة والزجاجات أمامه ، والمرأة الجالسة بجواره .. لكن لدهشتى ـ بل الشمئزازى ـ لم يكن يشرب وحده ، بل مع مجموعة من الصيادين خشنى الصوت على المنضدة المجاورة ..

ملأ الضحك الجو .. كاتوا يسخرون منه كما هو واضح .. لقد ذابت الرقة اليوناتية في أكوابهم ، وبعضهم راح يغنى بصوت عال ..

مد يده وطوح بالزجاجات الفارغة إلى الرصيف ، فهللوا وصعقوا مع صوت الزجاج المهشم .. وتوقعت أن يصل البوليس في أية لحظة ؛ ليوقف الحفل ..

لم أبال بما يحدث لـ (ستول) .. إن ليلة فى السجن ربما تناسبه ، لكن هذا شنيع لزوجته .. الأمر لا يهمنى على كل حال ..

هنا وقف الرجل مترنحًا ، ولوَّح بالزجاجة نصف المليئة فوق رأسه ، وبدقة شديدة قذف بها من فوق رأسى ، نحو ألبحر .. لا بد أنه تفاداني بقدمين فقط .. كان هذا أكثر من اللازم ، لذا نهضت نحوه والغضب يعميني .. وصحت فيه :

. - « أية لعبة تلعبها بحق السماء ؟ »

وقف أمامى وتأرجح على قدميه .. كف الضحك إذ راقب الجالسون المشهد في اهتمام ، وتوقعت طوفاتًا من السباب .. لكنه جعد وجهه المحتقن إلى ضحكة ، وقال :

- « هل تعرف شیئا ؟ لو لم تقف فی طریقی لوصلت هذه الزجاجة إلی منتصف البحیرة .. أنا لست ( كریتیا ) .. وهم أیضًا لیسوا ( كریتیین ) بل مجرد أتراك .. ولا یوجد ( كریتی ) نقی الدم فی ( كریت ) كلها .. »

حاولت أن أنزع ذراعى من قبضته ، لكنه تمسك بها كصديق وجد \_ أو ظن أنه وجد \_ صديقه القديم ، وهي عادة السكارى ..

وصدر منه فواق ، وقال :

- « أنت من الفندق .. أليس كذلك ؟ لا تنكر يا فتى فأنا لا أنسى الوجوه .. أنت الشخص الذي يرسم في الشاليه الكريه طيلة اليوم .. حسن .. أنا أحترمك لهذا ، فأنا أعرف عن الفن قليلاً .. ولربما ابتعت لوحتك هذه .. »

كان تودده كريها ، ورقته لا تحتمل .. فقلت في جفاء :

- « آسف .. هى ليست للبيع .. » صاح معترضاً :

- « أوه هلم! أتتم معشر الفناتين تتشابهون .. تتدللون حتى يقدم لكم أحد ثمنًا باهظًا .. خد ( تشارلي جوردون ) على سبيل المثال .. أنت لا تعرفه .. أليس كذلك ؟ »

- « نعم .. كان قبل مجيئى .. »

- « هذا حق .. إن البائس ميت .. غرق تحت الصخور أو وجدوه هناك .. »

وكانت عيناه فعليًا مغلقتين في وجهه المنتفخ ، لكنى عرفت أنه يراقبني ..

قلت

- « أفهم أنه لم يكن فناتًا .. »

كرر الكلمة بعدى ، ثم انفجر في الضحك :

- « فناتًا ؟ لا لم يكن .. كان خبير فنون ، لكن هذا لم يقده كثيرًا .. ألا ترى ذلك ؟ »

كان يبذل مجهودًا للتماسك ، ثم مد يده فى جيبه بحثًا عن علبة تبغه ، وأشعل واحدة لنفسه ، ثم عرض على واحدة فقلت :

- « لا أدخن » - ثم بتحد أضفت - « ولا أشرب كذلك »

أجاب في دهشة :

- « ولا أنا .. إن الشراب الذي يقدمونه هنا هو نوع من البول .. »

وجذبنى وقد بدا عليه التآمر إلى جانب ، وقال وهو يشير إلى الجالسين :

- « هؤلاء أتراك .. ومنذ زمن طويل ، حوالى خمسة آلاف عام ، لم يصنعوا الصنف المناسب .. كاتوا يعرفون طريقة صنعه آنذاك .. »

تساءلت :

- « أحقا ؟ » -

اتسعت عيناه الضيقتان ، والحظت أنهما جاحظتان بارزتان وبخشونة همس :

- « أتعلم ؟ إن الباحثين فهموا كل شيء خطأ .. لقد كان ( الكريتيون ) يشربون مزيجًا مختمرًا من نباتي ( السيروس ) و ( اللبلاب الكبير ) .. »

وثبت نراعًا على الجدار مستندًا ، وانحنى إلى الأمام وتقيأ في البركة ، حتى شعرت بالغثيان أما نفسى .. قال :

- « هذا أفضل .. يخلصنى من السم .. أقول لك : سنعود إلى الفندق ، ونمضى الليلة فى الشاليه الخاص بى .. إننى ملت إليك يا سيد ( ما اسمك ) .. إن أفكارك جيدة .. أنت ترسم صورًا ولا تدخن .. فما عملك ؟ »

كان مستحيلاً التخلص منه .. ووجدته يشدنى إلى

الطريق ، ولحسن الحظ كان الموجودون بالمقهى قد تفرقوا ؛ إذ يئسوا من أن يضرب أحدنا الآخر .. وكانت مسز ( ستول ) في السيارة المرسيدس الآن جالسة في المقعد الأمامي ..

قال لي :

- « لا تهتم بها .. إنها صماء كالحجر .. ولدينا مكان في المقعد الخلفي .. »

قلت :

- « آسف .. لكن سيارتي هاهنا .. »

- « كما تريد .. ولكن قبل لي يا سيد ( فنان ) ما عملك ؟ هل أنت أكاديمي ؟ »

كان بوسعى تركه الآن ، لكن بعض الفخر الأحمق جعلنى أخبره بالحقيقة ، آملاً أن يدعنى وشأتى ..

قلت:

- « أثا معلم في مدرسة ابتدائية للأولاد .. »

- « اتفتح فمه الرطب ضاحكا ، وصاح :

- « ربّاه ! هذا جميل .. مدر س .. مربية للرضع والأطفال .. أنت واحد منا يا فتى .. ويرغم هذا تملك الشجاعة لتقول إنك لم تجرب (اللبلاب) والد (سيروس) قط ؟ »

كان مجنونًا بالطبع ، لكن هذا المرح جعله يحرر ذراعى ، وتقدمنى إلى سيارته ، وهو يهز رأسه من جانب لجانب ، وقدماه تحملان جسده الثقيل بطريقة راقصة غريبة .. واحد اثنين .. كحصان أخرق ..

راقبته يركب السيارة إلى جوار زوجته ، ثم ابتعدت لأكون في الأمان ، لكنه انطلق بها بسرعة رهيبة ، واصطدم بي قبل أن أصل لركن الشارع ، وأخرج رأسه من النافذة صائحًا :

- « تعال زرنا يا مستر ( مدرس ) .. فلسوف تجد الترحيب دومًا .. قولى له يا ( مود ) ألا ترين أن الفتى خجول ؟ »

وترددت صيحته في المكان ، حتى توقف المارة ليروا ما هناك .. ورأيت الوجه الصلب الجامد للزوجة يرمقني .. كأنها لا ترى شيئًا ، وكأن ركوب سيارة مندفعة ليلاً في قرية غريبة جوار زوج مجنون ، هو أكثر الأشياء طبيعية في العالم ..

- « مساء الخير .. زرنا يا مستر (تيوتور) فى شاليه (38) ، ولكن ليس بعد منتصف الليل .. » قالتها بصوت بلا تعبير ، فلوَّح (ستول) بذراعه ،

وانطلقت السيارة تنهب الكيلومترات الباقية على الفندق ..

#### \* \* \*

ليس صحيحًا أن المقابلة أفسدت إجازتى ، وجعلتنى راغبًا فى الرحيل .. إنها نصف الحقيقة ؛ لأننى كنت غاضبًا مشمئزًا لكن من آل (ستول) فقط ..

نهضت منتعشاً إلى يوم مشرق ، بعد نوم مريح .. وقد أزمعت أن أتحاشى ( ستول ) وامرأته متوسطة الذكاء .. لقد خرجا في القارب مبكراً ، وقد اعتدت أن أتناول عشائي مبكراً كي لا ألقاهما في قاعة الطعام .. كما أنهما لم يكونا من هواة التَجوال ، لهذا كان عسيراً أن أقابلهما في الفندق ..

وحين كانا يعودان ليلاً وأنا في الشرفة ، كنت أرى المنظار المقرب في يده يتجه نحو شرفتي .. عندها كنت أتوارى ..

هكذا بشيء من الحظ يمكن أن ينسى وجودى ، وإن كنت لا آمل في هذا ..

لقد جئت لأرسم وأسترخى ، وقد صممت على فعل هذا ..

حين دخلت الشرفة لأتناول الإفطار ، كان القارب عند الشاليه الخاص بآل (ستول) قد رحل . وقررت أن أستكشف الساحل حاملاً لوحة الرسم . حتى إذا ما امتصتنى هوايتى نسيت كل شيء عن هذا الرجل ..

يمكننى الآن تخيل ما حدث له (جوردون) المسكين .. لقد انجذب البائس إلى (ستول) في البار ، وكل الهراء الذي يقوله عن (كريت) واله (ميثولوجيا) اليونانية ، ولم يتصور (جوردون) إلام سيقوده هذا ..

تلقى دعوة إلى الشالية رقم (38) فقبلها ، ولابد أنه كان أنه سبح عبر الخليج ليصل هناك .. لابد أنه كان يستعرض بطولته .. وفي الشالية شرب ذلك الخليط الشيطاني المختمر الذي صنعة المضيف ، مما جعله يفقد كل وعي وحكمة ..

وحين قرر أن يعود سباحة ، كان لابد لما حدث أن يحدث .. فقط تمنيت أن يكون قد غرق فورًا دون ألم ..

إن الكتابة على البطاقة تتفق مع القصة .. تعال لرقم (38) ليس بعد منتصف الليل .. لكن الوقت قد حان كى أنسى هذا وأركز على ما أمامى ..

كان استكشافى للساحل الغربى أكثر نجاحًا مما ظننت .. لقد ابتعدت عن الفندق نازلاً من المرتفعات إلى مستوى البحر ، والأرض تنحدر نحو مستنقع جاف خبزته الشمس .. لكنى حين دنوت أكثر وجدت أنه ليس مستنقعًا بل مسطحات من الملح ، تحيط بها جدران شكلتها السدود ، لتسمح لماء البحر بالجريان تاركًا الملح وراءه .. ومن بعيد طواحين هوائية مهدمة ، ثم انتهت مسطحات الملح وارتفعت الأرض لتقود المضيق ( سبينالونجا ) ..

مشيت بـ ( الفولكس فاجن ) حتى وصلت إلى المسطحات ، وكان المكان مهجورًا تمامًا .. قررت أنه سيكون مكانى المفضل في الأيام القادمة ..

وضعت أدوات الرسم وقبعتى على رأسى ، والدمجت في المشهد أمامي ، وقضيت أهم ثلاثة أيام في رحلتي.. كان السلام شاملاً والوحدة مطلقة ، ولم أر مخلوقًا واجدًا .. كنت ألتهم الشطائر والليمونادة وأرسم ، ثم حين تزداد الحرارة ؛ آوى إلى ظل طاحونة ، وفي المساء أعود للفندق لأتناول عشائي ، وأقرأ ثم أنام .. ما كان لناسك أن يتمنى عزلة أكثر من هذه ..

فى ذلك اليوم قررت أن أستكشف شبه الجزيرة ، آملا فى العثور على مشهد جديد أفضل .. تسلقت التل وأثا أحرك قبعتى ؛ لأن الطقس كان حارًا للغاية ، وأثار دهشتى أن أجد أن شبه الجزيرة مجرد لسان وسط البحر ..

ربما استطاع رسام عبقرى ، أن يرسم هذا المشهد على القماش .. ( التركواز ) يذوب فى بحر ( إيجه ) الأزرق ، بينما ظلال نبيذية تحتها .. هذا بوسع رسام عبقرى ، لكن ليس هاويًا مثلى ..

نزلت لأسفل نحو مجموعة نباتات ظليلة ، حيث أستطيع الاستراحة قليلاً ، وهنا رأيت القارب ..

كان راسيًا قرب مدخل الخليج .. لقد كان قارب آل (ستول) .. واليوناني الذي يعمل معهما يجلس إلى المجدافين ، وقد مد خيطًا يصطاد به إلى الجانب ..

كان الوحيد في القارب، ورأيت على رمال الشاطئ بناية من الحجر مهدمة .. ربما كانت يومًا ما حظيرة للخراف .. لابد أن آل (ستول) أوقفوا قاربهم هنا ، ودخلوا تلك البناية ربما كان (ستول) يصنع مخلوطه المتخمر من اللبلاب واله (سبروس) هنا ، ولربما أضاف إليه بعض فضلات الماعز على سبيل تجويد المذاق ..

فجاة نهض النوتى واتجه للدفة وراح يرمق الماء ..

رأيت شيئًا يتحرك ثم يخرج من تحت الماء .. نظارة غوص .. ثياب غوص مطاطية .. زعانف .. ورأيت اليوناني يساعد الغواص على انتزاع قناعه .. ثم استرعى نظرى شيء يقف عند فتحة المبنى المهجور ..

أقول: شيء بسبب ألاعيب الضوء التي جعلته يبدو مشعرًا، كأنه مهر يقف على قدميه الخلفيتين .. كله مغطى بالشعر، ثم أدركت أنه (ستول) نفسه .. وصدره وذراعاه مغطاة بالشعر .. فقط وجهه جعلني أدرك أنه مازال إنسانًا ..

مشى إلى حيث القارب يتأود فى مشيته بتلك الطريقة العجيبة التى رأيتها فى المقهى أمس .. يداه فى خصره وصدره للأمام ، ومؤخرته بارزة للوراء .. ود أبت الغه اص بتحه الشاط ؛ الآن ، مقد تاء

ورأيت الغواص يتجه للشاطئ الآن ، وقد تخلص من نظارته وأسطوانة الأكسجين ، وألقى يزعانف على الرمال كسمك عملاق .. وبرغم القناع المطاطى أدركت في دهشة أنه مسز (ستول) ..



وعلى كل رف كانت قطع من الخزف ، كأنما اخرجها احدهم من كومة قمامة ..

تقدّمت نحو زوجها ، وناولته حقيبة جلدية صغيرة ، فأخذها وعاد إلى المبنى المهجور ...

جلست أنتظر .. سأعطيهما عشرين دقيقة تم أعود .. لكنهما لم يتركاني كل هذا الوقت .. سمعت صيحة ، ثم رأيت الزوجين يصعدان إلى القارب حاملين سلالاً وأدوات الغطس ، وبدأ اليوناني تشعيل المحرك .. وسرعان ما اتجه القارب إلى البحر بعيدًا عن الخليج .. كان فضولي قاهرًا ، فانزلقت فوق الرمال نحو

المينى المهدم ..

كان كما توقعت حظيرة للماعز ، فالأرض ملأى بفضلاتها .. زجاجات في كل مكان ورفوف خشبية تم تثبيتها .. وعلى كل رف كانت قطع من الخرف ، كأنما أخرجها أحدهم من كومة قمامة .. لكنها كانت نظيفة لا يكسوها غبار ..

واضح أن هذه كنوز تم استكشافها تحت الماء .. لابد أن هذه القطع الخزفية عديمة النفع ، لذا لم تبال المرأة ولا زوجها بالتخلص منها ..

لست خبيرًا بهذه الأشياء ، لهذا لم أر ما يثير اهتمامي ، وتركت المكان ..

كاتت هذه حركة مميتة .. لأننى إذ تسلقت المنحدر

- « أهذا أنت يا سيد ( مدرس ) ؟ » كان صـوتًا لا يمكن أن أخطئ فيه .. وبخشونة أجبت :

- « أتا ( تيموتي جراي ) .. »

- « (جرای) أو (بلاك) (\*).. كل شيء يتساوى .. أتت كنت في (سبينالونج) عصر اليوم .. هل هذا صحيح ؟ »

- « لا أدرى سر اهتمامك .. »

- « اصمت .. لن تخدعنى .. أنت كالآخر .. مجرد جاسوس .. ودعنى أقل لك : لقد تم تنظيف حطام السفينة منذ قرون .. »

- « أي حطام ؟ » -

- « حسن حسن يا ( مدرس ) .. لن نختلف حول هذه النقطة .. إننا من نفس النوع على كل حال .. إن المدرسين وأساتذة الجامعة والمحاضرين كلهم يتشابهون تحت جلدهم وفوقه أحياتًا ! لا تخف .. لقد

سمعت صوت محرك ، وعاد القارب نحو المكان .. كانت التبلائية رءوس تنظير لى ، والشخص وراء الدفية يرمقني بمنظار مقرب .. لن يجد عسرًا في

الدفة يرمقنى بمنظار مقرب .. لن يجد عسرًا فى معرفة المتسلل .. واصلت التسلق برغم هذا ، وقبعتى فوق حاجبى ، آملاً أن أدارى نفسى .. ربما حسبونى

أى سائح تواجد هنا بالصدفة ..

منهكا متقطع الأنفاس هرعت إلى سيارتى وأدرتها ، وتمنيت لو لم أستكشف هذا الموضع قط .. سيحسبون أتنى كنت أتجسس عليهم وهذا حقيقى .. لقد فسد مزاجى فلن أستطيع الرسم اليوم ..

وكان حظى عاثرًا لأن إحدى عجلات السيارة فقدت هواءها ، فرحت أثبت ( الاستبن ) واحتاج هذا إلى أربعين دقيقة ، لأننى سيىء فى كل عمل يدوى ..

ووصلت للفندق بعد وصول آل ( ستول ) طبعًا .. وحين خرجت إلى الشرقة وجدت ( ستول ) في شرقته يسلط نظارته المقربة إلى الشاليه الخاص بى .. أغلقت خصاص الشيش ، ودخلت لآخذ حمامًا حين دق جرس الهاتف ..

يداى ميتلتان والمنشفة حول وسطى .. ما كان الهاتف نيدق في وقت أسوا .. جاء الصوت من الهاتف :

<sup>(\*)</sup> يقصد المسخرية منه (جراى) معناها: (رمادى) .. و (بلاك) معناها: (أسود).

قلت إننى أميل لك .. هل تريد شيئًا لمتحف مدرستك ؟ شيئًا تريه لزملائك والطالبات الحسناوات ؟ حسن .. ان هذا الشيء لدى .. يمكنك المجيء الليلة وسأقدم لك هدية .. سيكون عندنا حفل بهيج ، فزوجتي تميل لك أيضًا .. »

الزلقت منشفتی إلی الأرض ، وشعرت لسبب ما أننی هش جدًا .. كان صوته يخيفنی ، وقلت له :

- « مستر ( ستول ) .. أنا لا أجمع أشياء للمتاحف .. أنا هنا في إجازة لمتعتى الخاصة .. وبحق لا أملك أية نية لزيارتك .. »

ووضعت السماعة وعدت إلى الحمام .. ياله من رجل كريه !

هل يتركنى وحدى أم يظل يراقب شرفتى ، حتى إذا ذهبت إلى قاعة الطعام تبعنى إلى هناك ؟ يريد أن يبتاع صمتى لقاء هدية .. إن رحلاته للصيد ليست سوى غطاء يدارى به اكتشافاته تحت الماء ، ولا بد أنه وجد أشياء مهمة يزمع تهريبها خارج (كريت) .. لابد أنه فعلها في العام السابق .. لكن الأمر لم يتم كما هو مفترض هذا العام .. إن (تشارلز جوردون)

الذى سبقتى فى هذا الشاليه ، قد ارتاب في الأمر .. ( أنت مثل الآخر ) .. لقد قالها ( ستول ) ..

لابد أن (جوردون) تلقى دعوة إلى الشاليه رقم (38)، وهناك غرضت عليه رشوة .. ترى هل رفض ؟ هل هدد بإفشاء السر ؟ هل غرق فى حادث حقًا، أم أن الزوجة تابعته تحت الماء وجذبته لأسفل ؟

كنت أعرف شيئًا واحدًا .. لا قوة فى العالم ترغمنى على الذهاب إلى شاليه (ستول) ، ولو حاول تهديدى سأحكى كل شيء لإدارة الفندق ..

ارتدیت ثیبابی للعشاء ، ووقفت أرمق الشالیه الخاص به (ستول) .. کان الضوء مرئیًا ، لکنه لم یکن هناك ..

اتجهت لحديقة الفندق ، وفجأة رأيت (ستول) وزوجته يجلسان كأنما يحرسان الطريق إلى حجرة الطعام ...

كان على أن أمر بهما كى آكل .. ليكن ! يمكنكما البقاء هنا طيلة الليل .. عدت إلى الشرفة ، ودرت حول الفندق ومررت بالمطابخ ، حتى خرجت إلى موقف

السيارات .. سأتناول عشائى بالخارج ولتذهب النفقات الى الجحيم ..

اتجهت بسيارتى إلى حافة بعيدة .. كنت جائعًا ، لكن كان على أن أكتفى - بدلاً من وجبة الفندق الدسمة - بقرص عجة وبرتقالة وقدح قهوة ..

وبعد العشاء عدت إلى الفندق ، وشققت نفس الطريق إلى الشائية ، الذي دخلته متسللاً كلص .. كان الضوء ما زال في شرفة (ستول) وواضح أنه بالداخل الآن ..

خلعت ثيابى ورقدت فى الفراش أقرأ حتى ما بعد منتصف الليل .. داعب النعاس عينى فأطفأت الضوء ، واتجهت لأفتح الشيش لأجدد الهواء قليلاً .. للحظة رحت أنظر عبر الخليج .. لم يكن ثمة ضوء فى المكان إلا من شرفة (ستول) .. ثم رأيته .. أعنى : رأيت أنبوب الهواء .. رأيته فى الضوء الشاحب ثم اختفى ، لكنى عرفت أنه متجه إلى الصخور تحت الشاليه الخاص بى ..

وساد الصمت .. لربما كانت تفعل هذا كل ليلة .. لربما كان هذا روتينها .. وأنا نائم لا أدرى بشيء

كانت هى فى المياه تحت صخور الشاليه .. فكرة غير مريحة .. تخيل أنها كل ليلة \_ بعد منتصف الليل \_ كانت ترتدى ثياب الغطس وتتجسس على الشاليه رقم (62) .. وفى هذه الليلة بالذات بعد مكالمتى مع زوجها ، كان وجودها قربى شيئًا مرجفًا ينذر بالخطر .. فجأة من الظلام على يمينى لمحت أنبوب التهوية أقرب لى ..

أصابني الذعر ، فعدت لغرفتي وأغلقت الشيش ..

وقفت وظهرى للحائط بين غرفة النوم والحمام ، أصغى .. بدا لى أن دهرًا مضى قبل أن أسمع الصوت الذى توقعته وهبته ..

صوت حفيف في شرفتي .. احتكاك يدين .. وتنفس ثقيل ..

وعرفت أنها هناك .. عرفت أنها تمسك بسقاطة الشيش ، والماء يتساقط من ردائها المطاطى .. وحتى لو صرخت : ماذا تريدين ؟ فلن تسمعنى .. فهى لا ترتدى جهاز السمع تحت الماء ..

بدأت تقرع على الشيش فلم أبد حراكًا .. قرعت ثانية .. ثم دقت الجرس ..

اخترق الرنين الهواء كأنه مثقاب طبيب الأسنان فوق عصب .. ثلاث مرات ثم ساد الصمت .. لا دق على الشيش ولا رنين ..

لابد أنها تنتظرنى فى الشرفة \_ والماء يسيل من ردائها المطاطى \_ حتى أفقد صبرى وأخرج لها ..

اتجهت إلى الفراش وأضأت المصباح ، متوقعًا أن أسمع الطرقات على الشيش فلم يحدث شيء .. نظرت إلى ساعتى فوجدت أنها الثانية عشرة ونصف .. جلست على فراشى وخوفى من هذا الشيء الأسود يتزايد لحظة فلحظة .. وما زاد من هلعى هو أن صاحب الرداء الأسود كان أنثى ، وهو شيء غير منطقى ..

ماذا ترید منی ؟

مرت ساعة حتى استعدت صوابى .. لابد أنها رحلت .. نهضت إلى الشيش وأصخت السمع ، ثم برفق فتحت السقاطة .. لا أحد هناك ..

خرجت من الشرفة المظلمة ، ورأيت بركة الماء الصغيرة على الأرض دليلاً على الشيء الذي كان هنا منذ ساعة ، وآثار الأقدام التي عادت من الشرفة إلى الصخور ..

تنفست في راحة .. الآن يمكن أن أنام في سلام .. عندها رأيت الشيء عند قدمي .. انحنيت والتقطت فوجدته عبوة صغيرة ملفوفة في قماش عازل للماء .. عدت به إلى الفراش ورحت أتفحصه ، وغامرني شك أحمق في القنابل .. لكني استبعدته .. فبالتأكيد تكفي رحلة تحت الماء لتعطيل أية قتبلة ..

تذكرت المثل القديم: (خذ حذرك حين يهديك اليوناتي شيئًا) .. لكن آل (ستول) لم يكونا يوناتيين .. وحتى لو وجدا (أطانطس) نفسها، فإن المفرقعات لم تكن قط جزءًا من كنوز القارة المختفية ..

فتحت اللفافة بمقص أظفار .. كان الشيء ملفوفًا بشبكة دقيقة ، وحين مزقتها وجدته دورقًا صغيرًا أحمر اللون ، له مقبضان على الجانبين .. لقد رأيت شيئًا كهذا من قبل ، وأعتقد أن اسمه الصحيح هو (رايتون) ، وكنت أراه في المتاحف ..

أما جسم الدورق فكان منحوتًا بدقة على شكل رأس إنسان ، له عينان جاحظتان ، وشارب يتدلّى الى لحية صغيرة هي قاعدة الدورق .. وفي أعلاه

كانت أشكال لثلاثة رجال يتبخترون ، لهم نفس الوجوه التى رأيتها على الدورق للوجه الكبير .. لكن أقدامهم كانت حوافر ماعز ، وفى مؤخرة كل منهم ذيل حصان ..

نظرت لداخل الدورق فوجدت وريقة بالقاع .. كانت بطاقة كُتب عليها :

- « (سیلینیوس ) : ساتیر أرضی هو نصف حصان ونصف إنسان ..

لم يميز ما بين الحقيقة والزيف ، اتبع (ديونيسيوس) سيد السكر وصار معلمه ونديمه في الشراب »(\*)

كان هذا كل شيء .. لا شيء أكثر .. أعدت الورقة الى الدورق ، وأبعدت الدورق السي آخر الغرفة ، وغطيته بسترتى كي لا أرى الوجه الساخر المزعج ، وعدت إلى الفراش ..

(\*) الساتير : وحش يوناتي خرافي يشبه الماعز التي تمشي على قدميها الخلفيتين ، ويُضرب به المثل في الرجل الحيواتي الشهواتي ، أما (ديونسيوس) فهو : ( باكوس) إله الخمر عند اليونان .

فى الصباح سيكون على أن أغلفه ، وأطلب من الساقى أن يأخذه ليعيده إلى الشاليه رقم (38) .. يستطيع (ستول) أن يحتفظ بهذا (الرايتون) - الذى لا يعلم سوى الله (سبحانه وتعالى) كم يساوى - فأنا لا أريد شيئًا منه ..

مرهقا، غرقت في النوم، لكن ـ ربّاه ـ لم أنس شيئا . إن الأحسلام التي زارتني والتي حساولت أن أصحو منها ، تنتمي لعالم مجهول آخر، اشتبك بعالمي بشكل مربع .. لقد بدأ الصف الدراسي ، لكن المدرسة التي كنت أعمل فيها كانت محاطة بالأدغال ، وفوق قمة جبل .. أما طلبتي فكانوا وجوها مألوفة يضعون غصون الغار في شعورهم .. ولم يكن الرجل وسطهم هو أنا ، بل كياتًا شيطانيًا خرج من الدورق ، يتبختر كما فعل (ستول) في (سبينالونجا) ..

صحوت بعد ما بدا لى قرونًا ، وضوء الشمس يغمر الشاليه ..

كان عقلى ينبض ، وشعرت بغثيان وإرهاق .. نظرت عبر الخليج ، فوجدت القارب فى المرفأ .. إن آل ( ستول ) لم يذهبوا للصيد ..

أخذت الدورق ولفقته بعناية ، وحين جاء الساقى بالإفطار إلى الشاليه ، سألته أن يسدى لى خدمة ..

- « أريد أن تذهب لشاليه مستر ( ستول ) .. أرى أنه لم يخرج للصيد اليوم .. »

- « هذا ليس مستغربًا .. لقد رحل آل ( ستول ) هذا الصباح .. »

- « أرى .. وهل تعرف متى يعودان ؟ »

- « لن يعودا يا سيدى .. لقد عادا لوطنهما .. الله المنطلقان الآن في الطريق إلى مطار ( أثينا ) ، والقارب الآن متاح لو أردت أن تستأجره .. »

واتصرف ، وظل الدورق في مكاتبه جوار صحفة الإفطار ..

### \* \* \*

ازدادت الشمس شراسة في غرفتي .. سيكون يومًا حارًا حقًا ..

لم أكن فى مزاج يسمح بالرسم ، وكنت مرهقًا بفعل أحلام الليل .. لقد رحل آل (ستول) لكنهم تركوا لى تركتهم .. كشفت الدورق من جديد وتفحصته ..

لم يكن تشابه الوجه المربع مع (ستول) وهمًا بل حقيقة .. ربما لهذا تخلص منه بإعطائه لى .. وبالتأكيد كان سيجد متاعب كثيرة ليمر به من الجمارك ، وعقوبة التهريب شنيعة الآن .. لكنى متأكد من أن له معارف هناك يسهلون له الخروج بكنوزه ..

تذكرت مظهر ( ستول ) في (سبينالونجا ) حين خرج من البناية المهدمة .. بدا لي وقتها كنصف إنسان ونصف حصان .. كان شبيها به (سيلينيوس ) نديم ( ديونيسيوس ) .. كان الدورق مفزعًا بحق ..

ترى هل فهم الرجل حيوانيته بعد فوات الأوان ؟ يقول السقاة هنا : إن (ستول) لم يكن بهذه البشاعة من قبل .. ترى هل هناك ما يربط بين تغيره وعثوره على هذا الدورق ؟ شيء واضح جدًا ..

يجب التخلص من هذا الشيء ولكن كيف ؟ لـو سلمته للإدارة فلن يصدق أحد قصتى .. هل ألقيه في البحر أو في جزيرة ما ؟ إنه (رايتون) عمره قرون ، وثمنه لا يقدر بمال ..

لفقته بحذر واتجهت إلى الفندق ..

طلبت من الساقى فى البار بعض المياه المعدنية ، فسألنى :

- « لا حملات استكشافية اليوم يا سيدى ؟ »

- « ليس بعد .. »

- « لدى شيء لك .. » -

ومد يده لى بزجاجة صغيرة فيها ما بدا لى كليمون .. وقال لى :

- « تركها لك مستر ( ستول ) مع تحياته .. » نظرت إليها في شك ، فابتسم وقال :

- « يبدو أنها من الشراب الذى كان يصنعه لنفسه .. إنه غير مؤذ .. فقد جربت وزوجتى زجاجة منه .. مذاقه يذكرك بالليمون .. »

وصب لى قليلاً منه فى المياه المعدنية قبل أن أطلب .. غمست إصبعى وتذوقت قطرة .. كان له مذاق ماء الشعير ، الذى كانت أمى تعده لى وأنا طفل .. له طعم سكرى خفيف ..

- « فى صحة مستر (ستول ) .. » وشربت الكوب .. على حين قال الساقى :

- « إن خير ما تفعله مسز ( ستول ) هـ و أن تأخذ زوجها إلى المستشفى .. إن زوجها مريض وليس ثملاً فقط .. »

- « ماذا تعنى ؟ »

ضرب على جبينه ، وقال :

- «شیء خطأ هنا .. أنت تری بنفسك كيف يتصرف .. »

بدا مذاق الماء المعدني أفضل لي الآن .. وسألته :

- « ما عمل ( ستول ) ؟ »

- « يقول إنه يدرس الكلاسيات في جامعة أمريكية ما .. لن نعرف أبدًا .. لقد دفعت مسز (ستول) كل الفواتير هنا ، وبدا واضحًا أنه يعتمد عليهما .. وإنني لأتساءل .. هذه المرأة تعانى كثيرًا من العذاب معه .. لقد رأيتها تنظر له أحياتًا ولم تكن نظرة حب قط .. » طلبت مزيدًا من المياه المعدنية ، فالحر جعلني أشعر بالظمأ ..

سألته:

- « هل هناك أماكن مجهولة في الخليج ؟ »

- « لا أعتقد يا سيدى .. ربما كانت هناك .. لكنى لا أحسب هناك أماكن لا تعرفها الحكومة هنا .. »

- « وماذا عن حطام السفن ؟ السفن التي غرقت ورقدت في قاع البحر .. »

هز كتفيه ، وبحدر قال :

- « هناك إشاعات .. قصص عبر السنين ، لكنها خرافات ولن أصدقها ، ولا أعرف واحدًا متعلمًا يصدقها .. »

ثم صمت قليلاً وراح يلمع كوبًا .. فسألته :

- « تكلم .. » -

- « أحيانًا يجد البعض أشياء عظيمة القيمة ، يتم تهريبها خارج البلاد أو بيعها داخل البلاد للخبراء بثمن غال ، لو كان الأمر خطرًا .. إن لدى ابن عم يعمل في المتحف الوطني ، ويملك المقهى عند ( البركة التي لا قاع لها ) .. كان ( ستول ) يذهب هناك كثيرًا .. اسمه ( بابيتوس ) ، والقارب الذي يستأجره مستر ( ستول ) يخص ابن عمى .. لكنك لست من هواة جمع التحف يا سيدى ، ولا تهتم بالآثار .. »

- « Y .. Y laglal .. »

ونهضت ، وتمنیت له یومًا طیبًا ، وتساءلت لو کان یری بروز الشیء فی جیبی ..

كان الفضول يدفعنى إلى رؤية شاليه (ستول) عن قرب .. دنوت منه فلم أر أثرًا للقاطنين السابقين ، ولن ينتهى اليوم قبل أن تسكنه أسرة إنجليزية ..

نظرت عند هذا الشالية إلى الشالية الخاص بى ، وهى المرة الأولى التى أراه فيها من هنا .. بدا لى أقرب مما ظننت ، ولا عجب فى أن حسبنى (ستول ) متطفلاً أو جاسوساً ، وربما شخصاً جاء من (إنجلترا) ليحقق فى مصرع (جوردون) ..

هل أرسل لى (ستول) الدورق على سبيل التحدى ، أم على سبيل الرشوة ، أم على سبيل اللعنة ؟

رأيت رجلاً يوناتيًا عجوزًا أسمر ينظف جانب القارب ، الذي كان (ستول) يركبه .. تذكرت ابن عم ساقى البار ، واسمه (بابيتوس) .. سألت الرجل :

- « هل أتت صاحب القارب ؟ »

- « (نیکولاس بابیتوس) صاحب القارب هو أخی.. هل ترید استئجاره ؟ لا ریح وبحر هادئ .. »

- « لا أريد الصيد ، لكن لا بأس بجولة لمدة ساعة .. كم تكلف ؟ »

حسب الأمر بالدراخمة ، وقمت باجراء الحسبة .. وجدت أنها لا تزيد عن جنيهين في الساعة .، وبالتأكيد يتضاعف المبلغ لو قصدت (سبينالونجا) .. فتحت حافظتي لأرى ما إذا كانت لدي عملات كافية ..

قال لى وأنا أعد المال وقد قرأ أفكارى:

- « إن التكلفة تذهب إلى فاتورة الفندق .. » أنهى هذا ترددى .. سحقًا لهذا وليكن ما يكون .. وهكذا استأجرت القارب لمدة ساعتين مع الرجل ، ورحت لأول مرة أرمق خط الشاليهات من البحر ..

قررت أن أتجه إلى الموضع الذي كان (ستول) فيه ، وحيث كانت زوجته معتادة الغطس ..

راحت المجاديف تضرب المياه ، بينما شبه جزيرة (سبينالونجا) تتبدى أمامنا .. الحصى يلتمع على الشاطئ كالجواهر ، والأنسام تداعب أمواج الخليج ، بينما القارب يطوف ببطء .. وفكرت في مسز (ستول) التي كانت تفر إلى الأعماق من زوجها ، وكان الكنز هو العنر .. لكنها - في القاع - كانت تفر من حياة لا تطاق ..

تُم نظرت إلى التالل فرأيت شيئًا يلمع .. كان

شعاعًا من الشمس يلتمع على الزجاج ، والزجاج يتحرك .. ثمة من يراقبنى بمنظار مقرب .. نظرت بدقة فرأيت شخصين يبتعدان عن الحافة لكنى ميزتهما في الحال ..

أحدهما كان مسز (ستول )، والآخر هو تابعها اليوناني .. ونظرت إلى النوتي الجالس معى فوجدته لم يلحظ شيئًا ..

والآن فهمت .. لقد عادت مسز (ستول) مع اليوناتي إلى البناية العتيقة لإخلائها من البقايا ، والآن انتهت مهمتهما ولسوف يعودان إلى المطار ليلحقا بطائرة (أثينا) .. وماذا عن (ستول) ؟ لابد أنه نائم في السيارة ينتظرهما ..

جعلتنى رؤية المرأة من جديد أفقد الحماس لحملتى ، وتمنيت لو لم أقم بهذه الجولة قط .. كنا الآن نسبح في مياه ضحلة للغاية ، مياه رمادية اللون .. رحت أرمقها وقد غطيت عينى بيدى ..

فجأة رأيت الهلب الصدئ ، وقد تراكمت فوقه الطحالب وآثار القرون التى مرت حيث هو .. كان تحت الماء .. ومعه رأيت بقايا السفينة العملاقة

المهشمة منذ آن طويل .. كان (ستول) محقًا ، لقد تم تنظيف الحطام منذ قرون .. لا آنية ولا عملة تلتمع ..

ترجرج الماء بفعل الأسام ، ثم صفى ثانية .. فرأيت جسدًا بشريًا يفرد ذراعيه ، وقد ربطت ساقاه الى الهلب الآخر .. وكانت حركة الماء تعطيه حياة خاصة كأنما يقاتل من أجل الخلاص بلا جدوى .. فقد كانت ساقاه مثبتتين بإحكام ..

لسوف تمر أيام طويلة حتى يذوب اللحم ، تاركًا الشكل الخارجي فقط ..

كان الجسد جسد (ستول) .. وقد صار جذعه غير آدمى وهو يتأرجح إلى الأمام والخلف مع التيار ..

نظرت إلى التل مرة أخرى ، لكن الشبحين اختفيا منذ زمن .. وفي لمحة التمع تفسير ما حدث لي ..

لقد كان (ستول) هنا يتبختر كعادته ، وفجأة ضرباه ليفقد الوعى ، وجراه من قدميه إلى الماء ، وكانت زوجته هى التى أخذته تحت الماء لتثبت قدميه للأبد فى الهلب .. تحتى ..

كنت الشاهد الوحيد على مصيره ، ولا تهم الأكاذيب التي ستحكيها حين تعود .. فلسوف ألزم

الصمت .. لم تكن تلك مسئوليتى .. لربما طاردنى الشعور بالذنب ، لكن ليس على أن أتورط في هذا ..

سمعت من يشهق جوارى ، ثم عرفت أنه أنا .. أشهق رعبًا وخوفًا ، وضربت الماء بالمجدافين عازمًا على الابتعاد ..

إذ فعلت هذا ، أخرجت الدورق من جيبى وبذعر طوحت به في الماء ..

لم يغرق حالاً بل ظل يتأرجح على الماء ، ثم ببطء امتلاً بالبحر الأخضر الشفاف ، ونظرت لى العينان في الوجه المنتفخ ، لم تعودا عيني (سيلينيوس) الساتير بل هما عيناى أثا ، كما سأراهما يومًا ما في مرآة ..

بدا أتهما تحويان في أعماقهما كل الحكمة ، وكل القنوط .

\* \* \*

دافنی دومورییه ۱۹۷۱

## مكتبة متكاملة لأشهر الروايات العالمية

# دوادات عالمية للجباح

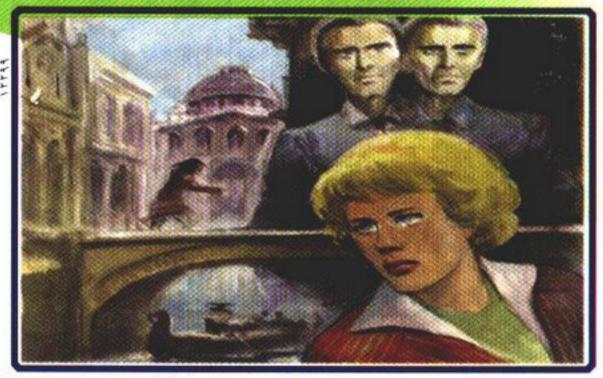

لاتنظرى الآن !

كساحر لايكف عن إبهارنا لحظة ، تأخذنا (دافنى دومورييه) من قصة غريبة غامضة إلى قصة أغرب وأكثر غموضًا .. ساحرتان عجوزان تسيطران على زوجة أضناها الألم .. مهندس الكترونيات شاب يتورط فى تجربة غامضة تتعلق بالموت والحياة .. مدرس يهوى الرسم لايختار لإقامته سوى الشاليه رقم (62) ، الذى يهابه الجميد ، لكن أحدًا لايتكلم عن سره المخيف ..

30



العدد القادم جزيرة الدكتور مورو

الشمن في م م 0 و 0 ومايعادله بالدوني معريكي في سائر الدول العوبية والعالم